



السنة السابعة العدد ۹۷. أغسطس ۲۰۰۸



تكهنات الصفقات والفرص التاريخية في زيارة الأسد لطهران إيران والمعاهدة الأمنية العراق والمعاهدة الأمنية العراق والعراق المعاهدات المعاهدة الأمنية عملي الأبواب الطاقعة في خطر .. إيران المنفط والعرب العرب المناهجة عملي الأبواب المعاهدة الم



| منة – العدد ٩٧ – أغسطس ٨٠٠٨                                                                                                                             | السنة الثا           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ن الإدارة:                                                                                                                                              | رئيس مجلس            |
| عطا الله                                                                                                                                                | مرسی                 |
|                                                                                                                                                         | مدير المركز          |
| لمنعم سعيد                                                                                                                                              | د. عبدا              |
| ترير:                                                                                                                                                   | رئيس التح            |
| . السعيد إدريس                                                                                                                                          | د. محمد              |
| تحرير:<br>السعيد عبدالمؤمن                                                                                                                              | مستشار ال<br>د. محمد |
| : 4.8                                                                                                                                                   | وحدة الترج           |
| ت أحمد حماد د. عادل عبدالمنعم سويلم<br>أبو بكر المرغى أ. محمد حسن الزيبق<br>محمد نادى د. حسين صوفى محمد                                                 | أ. فتحى<br>د. أحمد   |
| د إبراهيم حسن                                                                                                                                           | اً. مسعو             |
| صورة الغلاف :                                                                                                                                           |                      |
| تأكيد خامنئي أن كل محاولات النيل من الإخراج الفني: العلاقات بين سوريا وإيران فشلت قد تكون أسعدت الرئيس الأسد، لكنها لم مصطفى علوان تكن مطمئنة بها يكفي. |                      |



«ختارات إيرانية » دورية شهرية تصدر باللغة العربية منذ أغسطس ٢٠٠٠ ويتولى رئاسة تحريرها د. محمد السعيد إدريس، وهي أول إصدار ثقافي عربي يسعى لتقديم معرفة علمية متكاملة عن المجتمع والدولة في إيران، وتضم مختارات إيرانية أربعة أقسام أساسية، الأول خاص بالتفاعلات الداخلية على الأصعدة المختلفة سياسيا وأمنيا وثقافيا واجتهاعيا واقتصاديا، أما القسم الثاني فيختص بالعلاقات الإقليمية لإيران وتفاعلات إيران مع الأحداث والقوى الإقليمية خاصة في الخليج والوطن العربي ومجمل دول الشرق الأوسط، وكذلك دول بحر قزوين وآسيا الوسطى وجنوب آسيا . ويهتم القسم الثالث بالعلاقات الدولية لإيران سواء مع القوى الدولية أو المنظات الدولية . أما القسم الرابع فيحمل عنوان «رؤى عربية » ويهتم بتقديم رؤى وتحليلات ووجهات نظر عربية في أحداث، وتطورات، وكذلك تقديم تعليقات على أفكار ورؤى إيرانية في محاولة لتجسير الفجوة بين المفاهيم والادراكات العربية والإيرانية أو على الأقل التقريب بينها لمزيد من معرفة كل منها للآخر.

ويسعد «مختارات إيرانية» تلقى الردود والتعليقات المختلفة لنشرها وفقا لقواعد النشر المعمول بها بالمجلة.

#### المحتويات

|          | فتتاحية العدد:                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5        | كهنات الصفقات والفرص التاريخية في زيارة الأسد لطهران                                                               |
| •        | راسات:                                                                                                             |
| ٦        | ً – النفوذ الإيراني في الشرق الأدني، والعراق، وأفغانستان(١/ ٢)                                                     |
| 11       | '-الخطة العشرينية الإيرانية وعلاقات إيران الخارجية (٢/٢)                                                           |
| Υ•       | ١- الطاقة في خطر إيران، النفط، والغرب (٢/٢)                                                                        |
| , -      | راءة في كتاب<br>راءة في كتاب                                                                                       |
| 40       | ر به بی سب<br>تمافة العری و عری الثقافة                                                                            |
| 10       | داخلة:                                                                                                             |
| <b>.</b> | <br>- ثقافة الشهادة في ألفكر الإيراني                                                                              |
| 47       | <b>~</b>                                                                                                           |
| ٣٢       | نتتاحيات الصحف الإيرانية: الصادرة باللغة الفارسية في شهر تير ١٣٨٧ هـ.ش. الموافق يونيو/ يوليو ٢٠٠٨م<br>ضية العدد:   |
|          | صيبة العدد.<br>- تحول الموقف الإيراني في القضية النووية                                                            |
| Τ ξ      | - حون الموقف المرير الي في الفضية المووية                                                                          |
|          |                                                                                                                    |
| ٣٧       | - أحمدى نجاد بين الأمس والغد                                                                                       |
| ٣٨       | ' – نظرة منطقية على برنامج التحول الاقتصادي لأحمدي نجاد                                                            |
| 44       | ا-ِ حول الكلام غير المهذَّب وغير المفيد                                                                            |
| ٤١       | ً – إيران بين التحديات الخارجية والمشكلات الداخلية                                                                 |
| ٥٠       | · – كيفُ يمكن خلق حكومة قوية وفاعلة                                                                                |
| 01       | ً – من هم المبدئيون في نظام إيران                                                                                  |
| 04       | '-الإسلامية والجمهورية من وجهة نظر الخميني                                                                         |
| ٥٣       | ،-زيادةالفجوةبيندخولالإيرانية                                                                                      |
| ٥٤       | ً –وزارةالمخابراتالإيرانية تخشى الـــS.M.S                                                                         |
|          | بران لماذا؟                                                                                                        |
| 00       | – تداعيات مشروع التحول الاقتصادي الإيراني                                                                          |
|          | ناعلات إقليمية: " من الله من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                |
| ٥٨       | – إيران والمعاهدة الأمنية العراقية                                                                                 |
| 71       | '-تاريخ السيادة الإيرانية على الخليج (الفارسي)                                                                     |
| 77       | '-بنية آلسلطة المزدوجة في باكستانن                                                                                 |
|          | للاقات دولية:                                                                                                      |
| 78       | -الناتووخطرالزوال                                                                                                  |
| 70       | ُ-وهم ألصداقّة مُع الشيطان                                                                                         |
| 77       | '-عداءأمريكالإيران                                                                                                 |
| 77       | – مباحثات جنيفُ احتمالات الحرب والسلام في إيران                                                                    |
| 79       | - أكاذيب <sub>ب</sub> وش                                                                                           |
| ٧.       | - أهداف المكتب الأمريكي في طهران                                                                                   |
| ٧١       | '- على أعتاب ثلاثين عاماً من قطع العلاقات الإيرانية والأمريكية                                                     |
| ٧٢       | . – قوة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية                                                              |
| ٧٣       | – الحرب النووية على الأبواب                                                                                        |
| ٧٤       | ١ – العلاقات الروسية – الإيرانية في عهد بوتين١                                                                     |
| V 9      | ۱ – تغيير خارطة الطريق الفرنسية في السياسة الخارجية                                                                |
| ΛΥ       | ۱ – التحديات التي تو اجه الناتو في أفغانستان                                                                       |
| •        | ۱ - انتشار الناتوشر قا: الأهداف والنتائج                                                                           |
| ٨٥       | ۱ - انسار الناتو شرف ۱ د هذاف والناتج                                                                              |
|          | راويه انتفاقيه<br>- الأمريكان يهارسون رياضة «جر الماعز» في أفغانستان                                               |
| ΓA       |                                                                                                                    |
|          | مخصية العدد<br>- عاني مياره                                                                                        |
| ۸٩       | صطفي پورمحمدي                                                                                                      |
|          | ؤى عربية:<br>الما السال 11 أ أ الأن تندار فتراوتان الناث الله 1 أ ل الله المالية المالية المالية الله الله الله ال |
| 4 N      | – المناورات الجوية الإسر ائيلية الأخيرة: هل هي بروفة نهائية لضرب إيران؟لواء –أح/ حسام سويلم                        |

## قيد اسف

### تكهنات الصفقات والفرص التاريخية

ذهب الرئيس السورى بشار الأسد إلى طهران في زيارته الثالثة للعاصمة الإيرانية منذ تسلم الرئيس الإيراني محمود أحمدى نجاد مقاليد السلطة عام ٢٠٠٥، والتكهنات تلاحقه بأسئلة غامضة، لكنها مليثة بالإيجاءات وكلها تتمحور حول سؤال: سوريا إلى أين؟، إلى مزيد من التحالف مع إيران؟، لكن فوراً يفرض السؤال المهم نفسه: وأين الجولان؟، ولماذا قبل الرئيس بشار الأسد بالدخول عبر تركيا في جولات من المفاوضات غير المباشرة مع الإسرائيليين حول الجولان وهو مدرك أن "رأس التحالف مع إيران" هي ألثمن المطلوب لاسترداد الجولان وبالشروط الإسرائيلية الأخرى؟، وسرعان ما يطرح السؤال الثاني: إذا لم يكن الرئيس الأسد حريصاً على الحفاظ على التحالف مع إيران فهل هو ذاهب إلى عقد "صفقة جديدة" من الشراكة الإقليمية بعد تغول الدور الإيراني الإقليمي على أدوار كل القوى الإقليمية بها فيها سورياً في ملفات شائكة وساخنة مثل: لبنان وفلسطين والعراق؟

المقصود هنا هو: هل الأسد ذهب لتسويق ما لديه من أوراق جديدة لفرض "صفقة توازن مصالح" مع إيران تراعى وزن وقيمة هذه الأوراق وفي مقدمتها: انفكاك سوريا من الحصار المفروض عليها وتطلع قوى إقليمية ودولية لفتح صفحة جديدة معها؟، البداية جاءت من فرنسا، وبعدها هناك مؤشرات أمريكية للتقارب، لكن الأهم هو التفاوض مع الإسرائيليين حول الجولان، وعبر الصديق التركي، بها يعني أن تركيا أضحت ركيزة جديدة منافسة لإيران في العلاقة مع سوريا في ظل تشابك

مصالح جديدة بين دمشق وانقرة، ربما يكون على حساب العلاقات مع طهران. هذه التكهنات حول زيارة الأسيد إلى أنقرة قادت إلى البحث في ما هو أهم وهو مستقبل خريطة التفاعلات الإقليمية الجديدة: هل باتجاه تكريس نظام الشرق الأوسط الجديد القائم على فرض استقطاب إقليمي بين "محور الاعتدال" الذي أضحي يضم إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي الست ومصر والأردن والولايات المتحدة النظام الحاكم في العراق في مواجهة ما تسميه واشنطن به "محور الشر" الذي يضم وفقاً لها أيضاً (واشنطن) إيران وسوريا ومنظات المقاومة العربية: "حزب الله" (لبنان)، وحركتي "حاس" و"الجهاد الإسلامي" (فلسطين)، أم أن هناك فرصة لتفكيك هذه الثنائية القطبية المرفوضة إقليمياً والفاقدة وحركتي "ماس" و"الجهاد الإسلامي" (فلسطين)، أم أن هناك فرصة لتفكيك هذه الثنائية القطبية المرفوضة إقليمياً والفاقدة أخرها نجاح صفقة الأسرى وجسامين الشهداء بين "حزب الله" وإسرائيل، في وقت مازالت دول المحور الآخر (الاعتدال) عاجزة عن الحركة باعتراف عاجزة عن الحركة باعتراف عاجزة عن الحركة باعتراف الأمريكي جورج بوش بإقامة دولة فلسطينية قبيل انتهاء ولايته في آخر هذا العام (٢٠٠٨).

الحديث عن فرضة تفكيك سياسة الاستقطاب الإقليمي دافعه الرئيسي كل ما يدور حول سوريا وما تقوم به سوريا من أدوار في ظل سؤال مهم هو: هل سيكون بالإمكان تحقيق فكاك سوريا من تحالفها مع إيران؟، هل يمكن أن تقبل سوريا بالذهاب إلى الاتجاه الآخر وتنخرط في مشوار الاعتدال مقابل الخصول على الجولان شرط أن تنهى التحالف مع إيران وتقطع علاقاتها بمنظهات إلمقاومة وعلى رأسها "حزب الله" وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"؟

هذه الأسئلة والتكهنات ألتي كأنت وظلت تلاحق زيارة الرئيس السوري إلى طهران لم يكن ينافسها غير تكهنات أخرى تتعلق بإيران وفرص قبولها لـ "صفقة الحوافز السخية" المقدمة من "مجموعة دول ١+٥" (دول مجلس الأمن الخمس الكبري دائمة العضوية وألمانيا).

فكرة الصفقة آرتبطت بإمكانية التوصل إلى توافق سورى – إيراني على ما يمكن تسميته بـ "خريطة طريق" جديدة للعلاقات بين البلدين تشمل القضايا الإقليمية الكبرى (لبنان – فلسطين – العراق)، وتمتد إلى مستقبل المفاوضات السورية – الإسرائيلية غير المباشرة من جانب، والمفاوضات الإيرانية مع "مجموعة ٥+١" حول البرنامج النووى الإيراني من جانب آخر. هذه الصفقة كانت أحد التكهنات الصعبة لكن يبدو أنها لم تكن مستحيلة.

هي صعبة في ظل الشرط الإسرائيلي الخاص بإنجاح مفاوضات الجولان، فالثمن هو تفكيك التحالف السوري - الإيراني. والصعوبة هنا هي في كيفية إنجاح المفاوضات دون تجاوز خصوصية العلاقات السورية - الإيرانية. بمعنى ما هي حدود التغير القصوي في العلاقات بين سوريا وإيران التي يمكن أن تقبل بها دمشق دون تعريض علاقاتها الخاصة مع إيران للخطر؟.

القصوى في العلاقات بين سُورياً وإيران التي يمكن أن تقبل بها دمشق دون تعريض علاقاتها الخاصة مع إيران للخطر؟. أما الصفقة الثانية، أي صفقة الحوافز السخية المقدمة لإيران من دول "مجموعة ٥+١" فهي الأصعب لأن ما سوف تحصل عليه إيران من جراء هذه الصفقة يفوق قدرة دمشق على تحملها وبالذات ما يتعلق بالملفات الإقليمية المهمة (لبنان – فلسطين - العراق)، إضافة إلى الدور الإيراني الموعود في منظومة الأمن الإقليمي الخليجي مقابل موافقة طهران على تعليق مؤقت لتخصيب الدورانيه هي

تناقض الصفقات رغم أهميتها كان ومازال معضلة مهمة، وربها يكون إدراك الإسرائيليين والغرب لاستحالة التوفيق بين هاتين الصفقتين هو الذي شجع مراقبين على التنبؤ بحدوث تباعد بين دمشق وطهران كمحصلة لزيارة الرئيس الأسد

### في زيسارة الأسسد لطهران

الطهران. فقبل ذهاب الأسد إلى طهران قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن مبعوثي رئيس الوزراء الإسرائيل للمفاوضات مع دمشق خرجا بانطباع مؤداه أن "اتفاقاً تاريخياً" بين إسرائيل وسوريا يمكن أن يتحقق، من منطلق فهمها أن الرئيس السوري بشار الأسد فهم أن "مكانه بين حزب الله وإيران يضر بسوريا" وأنه على استعداد لدفع ثمن انفصاله عن طهران، ونقلت الصحيفة عن محافل سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى قولها أن "الأسد ليس غبياً، وقد فهم أن مكانه بين (الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله)، و(الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد)، يضر بسوريا، وهو يرغب في العودة إلى الغرب بل هو مستعد النيد ثمن الخروج من محور الشر"، مشددة على أن ما يحصل "فرصة تاريخية" الإسرائيل، وخسارة أن "تضطر إلى تفويتها". وبنفس المعاني تحدثت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية عن أن "إيهود أولمرت يتسابق من أجل إبرام اتفاق سلام مع وريا قبل أن يترك منصبه، وأن سوريا باتت قريبة من التوصل إلى إقامة "علاقات عادية"، كما وصفها رئيسها بشار الأسد، مع إسرائيل والانفصال عن إيران في مقابل استعادة مرتفعات الجولان بعد التوصل إلى إطار اتفاق خلال الجولة الأخيرة من المعاوضات بين البلدين التي ترعاها تركيا".

لم تكتف الـ "صنداي تايمز" بذلك، بل قالت أن الرئيس الأسد سيبلغ شركاءه الإيرانيين خلال زيارته لطهران أن "دمشق تؤثر الآن حل روابطها معهم والتحرك بصورة أقرب باتجاه إسرائيل رغم أن ذلك سيكون شديد الصعوبة بالنسبة للأسد لأن إيران تموّل إعادة بناء القوات المسلحة السورية، وصدقت أخيراً على اتفاقية إلدفاع المشترك مع سوريا".

منوتسهر متكي للسبب ذاته، واضطرت طهران أن تقبل التبرير المناف الذي أثير بين دمشق وظهران بسبب إعلان إيران رفضها الصريح لقبول سوريا المشاركة في اجتماع أنابوليس الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية وعقد في نوفمبر الماضي (٧٠٠٧). وقتها أكدت سوريا أن سبب قبولها هو أن الجولان سوف يعرض على طاولة المفاوضات في هذا الاجتماع، وأنها لا تستطيع أن تتغيب عن حضور اجتماع يناقش قضية الجولان، وأن الجولان "خط أحمر" وقضية وطنية لا يمكن المساومة حولها. وقتها التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم بالسفير الإيراني في دمشق وأوضح له الموقف، ثم ذهب إلى طهران والتقى نظيره الإيراني منوتشهر متكي للسبب ذاته، واضطرت طهران أن تقبل التبرير السوري.

الآن هل يتكرر الموقف، بمعنى هل يمكن أن تقبل سورياً، في سبيل الحصول على الجولان، بالإقدام على قرارت صعبة في علاتها المناع

عارفها مع إيران؛ السؤال نفسه يبدو أنه كان مطروحاً في العاصمة الإيرانية. فقد استقبل الرئيس السورى والوفد المرافق عالى المستوى بانتقادات إعلامية حادة لفكرة قبول سوريا القيام بوساطة مع إيران حول برنامجها النووى بطلب من الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي. هذه الانتقادات كانت أشبه بحملة إعلامية مدبرة كان محورها: كيف يمكن أن تقوم سوريا إلآن بدور "وساطة" أو "دور الوسيط" حول برنامج إيران النووى وهي التي كانت تدافع عن الموقف الإيراني وتدعمه. هل أنها لم تكن مقتنعة بها تقول، أم أنها غيرت موقفها وهذا هو الأهم وتريد أن تتحول من "حليف" إلى "وسيط"؟

السؤال صعب ولذلك بادر وزير الخارجية السورى وليد المعلم لنفى أى وساطة سورية، بخصوص الملف النووى، كما حرص الرئيس الرئيس الرئيس الرئيس المنامة سورية في البرنامج النووى. حرص الرئيس المناب المنامج النووى. سؤال "التغير" في الموقف السورى كان يعكس توجس الإيرانيين من النوايا السورية في ظل تقدم مفاوضات سوريا مع سؤال "التغير" في الموقف السورى كان يعكس توجس الإيرانيين من النوايا السورية في ظل تقدم مفاوضات سوريا مع

إسرائيل، وفي ظل تلمس خلافات مع دمشق في الملفات الثلاث المهمة. ورغم أن الزيارة انتهت بحسم التكهنات، لكنها لم تستطع نفي وجود تغير ما في موقفي البلدين، لذلك حرص البيان الختامي على إعادة التأكيد على ثوابت العلاقة بين البلدين وعلى توافق المواقف على مسائل مهمة في القضايا الثلاث الكبرى: لبنان وفلسطين والعراق، دون تجاهل قضية الجولان، بها يعني التوصل إلى توافق أقرب إلى الصفقة يقضى بأن تعبر طهران عن تأييدها لحق الشعب السورى في استعادة كامل أراضيه المحتلة في الجولان والتأكيد على الحل السياسي من خلال الحوار لازمة البرنامج النووى الإيراني واحترام حق إيران في امتلاك دورة الوقود النووى مع قناعة مشتركة بضرورة نزع أسلحة الدمار الشامل من المنطقة وفي مقدمتها السلاح النووى، ومن هنا جاء قول المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد على خامنتي في ختام لقائه بالرئيس السورى عند نهاية زيارته لطهران أن "كل محاولات النيل من العلاقات بين البلدين قد فشلت"، وهي رسالة واضحة وصريحة بتداعى تكهنات التغيير، لكن تبقى الصفقات مفتوحة وتبقى "الحلول التاريخية" تطارد الجميع.

د. محمد السعيد إدريس

## دراسة

# النفوذ الإيراني في الشرق الأدنى، والعراق، وأفغانستان (١/٢)

Iranian Influance in the levant, iraq, and afghanistan Frederick W. kagan Kimberly kagan Danielle Pletka A Report of the American Enterpris institute

#### إعداد: الدكتور فوزى درويش

أولاً: النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان والضفة الغربية وغزة:
يلاحظ أن السياسة الإيرانية في كل من سوريا ولبنان والضفة
الغربية هي نموذج مصغر لسياسة إيران الخارجية الأكثر
إتساعاً، وذلك رغم أنه من الممكن النظر إلى تصرفات إيران في
كل حالة منها كمؤشر على علاقات ثنائية منفصلة.

وفى كل مرة، فإن إيران تبدأ باستثهارات كبيرة لدى حلفائها، كها هو الحال في سوريا، وفي لبنان وميليشات الشيعة، أى حزب الله، وفي المناطق الفلسطينية حيث الجهاعات الرافضة والمناهضة لفتح بها في ذلك حركة حماس، ومنظمة الجهاد الإسلامي، ونادراً ما يرى المراقبون قيام طهران بإعطاء أوامرها لهذه الجهاعات بالقيام بعملياتها، ولكن مما يثير التساؤل ما إذا كان حلفاء إيران يمكن لهم البقاء بدون الأموال والأسلحة، والدعم الدبلوماسي الذي تقدمه لهم بشكل منتظم الجمهورية الإسلامية.

۱ - سورياً: `

العلاقات العسكرية:

في يوليو ٢٠٠٧ أعلن كل من الرئيس السورى بشار الأسد والرئيس الإيراني محمود أحمدى نجاد أن "إيران وسوريا كانتا، وهما الآن، وسوف يظلان إخوة وحلفاء". وفي ظل حافظ الأسد والد بشار كانت إيران وسوريا في واقع الأمر بمثابة حلفاء وليس بالأحرى سيداً وتابعاً. ومنذ رحيل حافظ الأسد في يونيو ٢٠٠٠، فإن الابن الضعيف لم يستطع أن يكتسب الاحترام في المنطقة وفي الداخل أيضاً.

وضعفْ يشار في الداخل ومركزه المهتز في "ديكتاتورية بدون

ديكتاتور"، فضلاً عن الأوضاع الدولية المتغيرة جعلته يعتمد على علاقات أوثق مع طهران.

وهناك أمثلة كثيرة بارزة لهذا التحول بها في ذلك نقل الأسلحة بين الدولتين، واحتهالات التعاون في مجالات التسليح بالنسبة لأنظمة للأسلحة الكيهاوية، والتدريبات المشتركة بالنسبة لأنظمة الدفاع الجوى التي تم توريدها من روسيا، ومن المحتمل جداً أن تكون إيران قد تولت حصول سوريا على هذه الأسلحة. وفضلاً عن ذلك فإن إيران حققت لنفسها تواجداً هاماً في سوريا في السنوات الأخيرة. ورغم أن البعض قد يقولون أن هذا التواجد يساعد فقط في زيادة الأمن السورى، فإن المتحدث باسم البرلمان السورى محمود الأبرش كان أكثر صراحة حين أعلن في نوفمبر ٢٠٠٦ قوله "أن دمشق تعتبر التشاور والتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قاعدة كبرى ومبدأ من مبادئ سياستها الخارجية".

ففى ظل حافظ الأسد، فإن السفير الإيرانى لدى دمشق قام بجهد كبير فى هذا السبيل لكن القوات العسكرية الإيرانية لم يكن لها أى نشاط فى سوريا، واقتصر نشاطها على حزب الله فى وادى البقاع فى لبنان وفى المناطق الجنوبية من لبنان ذات المذهب الشيعى. لكن الحال الآن لم يعد كما كان. فتحول سوريا من شريك إلى معاون ثم إلى الأقل درجة أصبح أمراً ظاهراً. ففى شريك إلى معاون ثم إلى الأقل درجة أصبح أمراً ظاهراً. ففى دلك بناء محطات إيرانية - سورية للإشارات المخابراتية (وتم ذلك بناء محطات إيرانية - سورية للإشارات المخابراتية (وتم الانتهاء من ذلك فى منطقة الجزيرة فى شمالى

سوريا وفي مرتفعات الجولان، مع تعهد سوري " بالساح لإيران بتخزين أسلحة، وتجهيزات حساسة في التراب السوري إذا ما احتاجت إيران إلى مثل هذه المساعدة وقت الأزمة.

وبحلول ديسمبر ٢٠٠٦ ورد في صحيفة "الحياة" اليومية ومقرها في لندن أن قاعدة للحرس الثورى الإيراني قد تم إنشاؤها في دمشق. وفي حين أن كثيراً من الجهاعات الفلسطينية مثل حماس ومنظمة الجهاد الإسلامية الممولة إيرانياً قد اتخذت لها مقاراً في دمشق فليس من غير الواضح لماذا يوفر نظام الأسد مقاراً لهذه الجهاعات في عاصمته لأعتى وأقوى "مثيرى الإرهاب في الشرق الأوسط". ومع ذلك فإن توثيق العلاقات معها يسير على قدم وساق.

وفي مارس ۲۰۰۷ وفي زيارة له لدمشق، وضع وزير الدفاع الإيراني مصطفى محمد نجار قدرات إيران الدفاعية طوع إرادة سوريا، مشيرا إلى التعاون بين البلدين في صنع الأسلحة. وفي حين أن مثل هذه التصريحات أصبحت سمه ظاهرة في الاجتماعات الإيرانية- السورية المشتركة، فهناك دليل قوى بأن هذا التعهد من قبل إيران قد أصبح حقيقة واقعة. والتقارير الواردة مؤخرا تشير إلى أن إيران سوف تحصل على عشرة على الأقل من المدفعية قصيرة المدى طراز ٩٦k٦ Pantsyrsse وصواريخ للدفاع الجوى من سوريا (والتي كانت سوريا قد حصلت عليها من روسيا)، وأن يكون تسليم هذه الأسلحة في أواخر ٢٠٠٨. وفضلا عن ذلك، فإن خبراء سلاح الجو الإيرانيين يقومون بالتدريب مع السوريين على أنظمة "البانتسير Pantsyr System". وهناك من التقارير ما يقول أنه بالإضافة إلى مشاركتها في الأسلحة التقليدية، فإن القوات الإيرانية. تتعاون أيضا مع سوريا في مجال أسلحة الدمار الشامل. ففي ٢٠٠٥، تعهدت إيران بمساعدة سوريا في برامج الأسلحة الكيهاوية المتطورة، بها في ذلك إقامة أربعة أو خمسة مصانع لغازات (VX)، وغاز ساوين المدمر للأعصاب.

وتقول التقارير أن الأسد وأحمدى نجاد قد وقعا اتفاقاً عسكرياً حديثاً للتعاون العسكرى بين البلدين. وطبقاً لهذه التقارير، فإن هناك سبعة مواد من هذا الاتفاق تشمل تمويلاً جديداً لمشتريات سوريا من الأسلحة من روسيا، وبيلاروس، وكوريا الشهالية مقداره ١ بليون دولار للحصول على أربعهائة دبابة روسية من طراز ٢ - ٧٧ وثهانية عشرة نفاسة من طراز مشراء ثهانية قاذفات قنابل من طراز سوخوى ٢٤، وفضلاً من دلك، تقديم تسهيلات إيرانية في سوريا لإنتاج صواريخ متوسطة المدى، وراجمات للصواريخ، صناعة إيرانية جديدة، وصواريخ تطلق من البحر للأسطول السورى، ودعم فنى للأبحاث النووية والأسلحة الكيهاوية. وفي مقابل ذلك وعدت سوريا بأنها لن تدخل في مفاوضات سلمية مع إسرائيل.

وهذه الاتفاقيات تبعت اتفاقاً كان قد تم في ٢٠٠٦ للتعاون بين البلدين ثم توقيعه من جانب وزير الدفاع الإيراني مصطفي محمد نجار ونظيره السورى الجنرال حسن تراكهاني يتضمن على وجه التقريب نفس خطوط التعاون، وتقول التقارير أن مبلغه كان ٨٠٠ مليون دولار. وسواء كانت هذه الاتفاقيات السخية جانباً من علاقات بالتعاون عبر الأقهار الصناعية أم كانت استجابة لمخاوف إيرانية من محادثات سرية تدور بين سوريا وإسرائيل، فإن الأمر ليس واضحاً غير أنه من غير الواضح كذلك ما إذا كان الجيش السورى يمكنه القيام بدوره عند هذا الحد أم لا، دون استمرارية الدعم الإيراني له.

الدعم الاقتصادي لسوريا:

أما في المجال الاقتصادى، فإن العلاقات الإيرانية - السورية تمر بمرحلة من نفس التوثيق والاتساع. فقد أصبح الاقتصاد السورى معتمداً بشكل متزايد على المشروعات المشتركة بين البلدين، وعلى التمويل الإيراني والدعم في القطاعات المهمة مثل الطاقة، والاتصالات، والزراعة، والنقل، فضلاً عما هو متوقع من معامل تكرير النفط، ومصانع الاسمنت، وتجديد أنابيب النفط من آبار النفط في شمال العراق إلى الموانئ السورية على ساحل البحر المتوسط.

وهذا التعاون الاقتصادى، بلغ مستويات عالية عبر السنوات القليلة الماضية، ممثلاً في تجارة ثنائية تقدر بنحو ٢٠٠ مليون دولار سنوياً، مع استثمارات إيرانية مباشرة تربو على أكثر من ٢ بليون دولار.

وفى يناير ٢٠٠٧، ورد فى تقارير الحكومة السورية أن إيران كانت أكبر المستثمرين فى سوريا من بين الدول غير العربية في عام ٢٠٠٦ باستثهارات قدرها ٢٠٠٠ قدر المستولون الإيرانيون عن ذلك، فإنه فى أواخر ٢٠٠٦ قدر المستولون الإيرانيون والسوريون أن حجم المشروعات الإيرانية فى سوريا كان يدور حول ٧٥٠ مليون دولارً مقارناً بمبلغ ١٠٠ مليون دولار فى السنة السابقة. نجد أن "نوايا إيران هى إقامة إطار مناسب لإدارة أنشطة مشتركة فى النفط والغاز.. فإيران تمتلك تكنولوجيات تحديثية، بها فى ذلك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.. التى تنوى نقلها إلى أختها الصديقة سوريا.

على أن أهم القطاعات التى تستثمر فيها إيىران، وتقوم بالتمويل والتعاون فيها هى قطاعات هامة بالنسبة للاقتصاد السورى وهى:

النقل: فشركة سيامكو Siamco هى مشروع مشترك برأسهال قدره ٦٠ مليون دولار يختص بإنتاج المحركات حيث تشارك شركة خودروو Khodro الإيرانية العملاقة بنسبة ٢٠ بالمائة، وشركة سورية خاصة بنسبة ٢٥ بالمائة، وفي ديسمبر المائة، ورد في تقارير وكالة الأنباء السورية "سانا" أنه في ظل مشروع مشترك قدره ٥٠ مليون دولار، فإن "المصنع الدولي

لإنتاج السيارات السورى – الإيرانى" سوف يقوم بإنتاج نحو خمسة عشرة ألف سيارة من ماركة سابا SABA سنوياً، وأن المتوقع للإنتاج أن يصل إلى خمسة وثلاثين ألف سيارة سنوياً في مراحله النهائية. وفي مارس ٢٠٠٧، فإن خط إنتاج "ساماند" للمحركات قد تم افتتاحه من جانب الرئيس الأسد وناثب

الرئيس الإيراني "برفيز داوودي". وتنوى إيران تخصيص نسبة ٤٠٠ بالمائة من سوق السيارات السورى لنفسها ومن المقدر أن يدخل ذلك ٢٢٠ مليون دولار لصناعاتها.

الموارد الطبيعية: في سبتمبر ٢٠٠٧، أعلن القائم بأعمال وزارة المناجم والصناعة الإيراني "على أكبر مهرابيان" عن استثمار ما قيمته ١٠ بليون دولار من الاستثمارات الإيرانية في سوريا خلال السنوات الخمس القادمة. ويتعاون البلدان حالياً في ستة

عشر مشروعا تبلغ قيمتها بليون دولار.

الأسمنت: تم أفتتاح مصنع أسمنت جديد في سوريا شهال مدينة حماة حسبها ورد في تقارير الوكالة السورية "سانا". وهذا المصنع الذي تكلف ٢٥٠ مليون دولار له طاقة إنتاجية قدرها ١,١ مليون طن سنوياً ومن المتوقع أن يوفر أربعهائة فرصة عمل.

المياه: لقد تعهدت إيران بمشروع إمداد بالمياه في مدينة حلب، وفضلاً عن ذلك، شاركت عدة شركات إيرانية بها في ذلك "سابير"، و"ساتكاب" في بناء عشرة سدود في سوريا.

التعليم: في يوليو ٢٠٠٧ وفي اجتماع مشترك أعلن وزير العلوم، والأبحاث والتكنولوجيا الإيراني محمد مهدى زاهدي إقامة جامعة إيرانية في سوريا، والتي يراد لها أن تكون فرعاً عالمياً من جامعة طهران.

الثقافة: في يوليو ٢٠٠٧ ناقش "زاهدى" ورئيس جامعة دمشق وائل مولى والسفير الإيراني لدى سوريا "محمد حسين اختيارى" التمويل الإيراني والدعم الروحى لكلية لتعليم الفارسية في جامعة دمشق.

الكهرباء: تم افتتاح المرحلة الأولى لمشروع بانياس لتوليد القوة الكهربائية في يونيو ٢٠٠٧. وقام البنك الإيراني The القوة Export Development of Iran بتقديم تمويل حوالى ١١ مليون دولار من أصل ١٨ مليون دولار في مشروع القوة الكهربائية، أما الجزء الباقي من التكاليف فقد قدمته سوريا وقام كل من وزير الطاقة الإيراني "بارفيز فتاح"، ونظيره السورى بتدشين منشأتين للقوى الكهربائية في سوريا في مايو ٢٠٠٧. وقامت الشركة الإيرانية "آزار" بتدشين المشروعين بطاقة قدرها مجلس الوزراء الإيراني على سداد ٢٠٠٠ مليون دولار لإقامة مشروع مشترك Combined Cycle Power Plant في سوريا في أبريل ٢٠٠٧. ووافق وزير الطاقة الإيراني مع وزير الكهرباء السوري محمد خالد في نوفمبر ٢٠٠٦ على ربط شبكة الكهرباء السوري محمد خالد في نوفمبر ٢٠٠٦ على ربط شبكة

القوى للبلدين عبر تركيا والعراق.

النفط: لقد اتفق كل من وكيل وزارة النفط الإيرانية محمد رضا نعمت زادة، ونائب وزير النفط السورى حسان زينب، والمدير العام الفنزويلي لشئون التكرير روبرتو دلجادو في أكتوبر والمدير العام الفنزويلي لشئون التكرير بطاقة قدرها ٢٠٠٠ على بناء مصفاة تكرير بطاقة قدرها ١٤٠، برميل يومياً من النفط. وقد بلغت التكلفة التقديرية ١,٥ بليون دولار. وفي أكتوبر ٢٠٠٧ وقع كل من وزير النفط الإيراني، والسورى اتفاقاً من المتوقع أن يوضع موضع التنفيذ بحلول والسورى تقوم إيران بتصدير ٣ بليون متر مكعب من الغاز إلى سوريا من خلال تركيا.

الإنشاءات الجديدة: عرضت إحدى الشركات الخاصة الإيرانية على سوريا بناء مدينة صناعية في سوريا، بها في ذلك مصنع للصلب بطاقة إنتاجية قدرها ثهانهائة ألف طن سنويا، ومصنع للطاقة قدرته ثهانهائة ميجاوات، وكذلك مجمع سكنى يحتوى على خمسين ألف وحدة سكنية. وتبلغ التكلفة الإجمالية بنحو ٨ بليون دولار يجرى تمويلها من جانب القطاع الخاص الإيراني.

التعدين: في مايو ٢٠٠٦، تقابل وزير الاقتصاد والتجارة السورى أمير حسنى لطفى في طهران مع وزير الصناعة والمناجم الإيراني على رزتاهماسبي. وصرح تاهماسبي أن حجم التبادل التجاري بالنسبة للصناعات في قطاع المناجم قد بلغ ما يزيد على بليون دولار. وقال الوزير الإيراني أن إيران تشارك حاليا في نحو ستة عشرة مشروع صناعي وتعديني في سوريا.

البنوك: في مارس ٢٠٠٦ أعلن كل من بنك الصادرات الإيراني، والبنك التجارى السورى أنها سوف يقومان بإقامة بنك مشترك يديره الطرفان.

#### ٢- لبنان وحزب الله:

حزب الله هو موضوع قائم في حد ذاته، فهو منظمة جيدة التنظيم سياسياً، وعسكرياً، واجتماعياً وتعتبر لاعباً مهماً في الحكومة اللبنانية، كما تعد قوة مسيطرة في الجنوب اللبناني، وتشكل ميلشيات قادرة، وهي في ذاتها تعتبر أيضاً جماعات للتدريب على الإرهاب، مصدرة للإرهاب. وحزب الله هو قوة يمكن الاعتماد عليها. وبالنسبة لهذه الدراسة، فإن حزب الله وارتباطه بإيران هو الذي يستدعي أكثر الانتباه. لقد شكل حزب الله في عام ١٩٨٢ من جانب بعض الإيرانين، غير أن روابطه مع طهران اشتدت توثقاً وقوة حين أص من بمثابة قوة شبه مستقلة في حد ذاتها.

#### نقل الأسلحة:

ليس هناك أدنى شك فى أن حزب الله قد استعاد عافيته من أى نكسات ألمت به فى المجابهة التى تمت بينه وبين إسرائيل فى عام ٢٠٠٦. فقد أعاد الحزب تسليح نفسه وتنظيم صفوفه، وكانت إيران جانباً هاماً من هذه الاستعادة. وتؤكد التقارير أن

إيران تمد حزب الله بمساعدات مالية وأسلحة. وتأتى شحنات الأسلحة بالبر، والبحر، والجو من إيران غالباً عبر دمشق. وهذه الأسلحة متعددة وكبيرة الحجم. وعلى سبيل المثال، فإن المخابرات الإسرائيلية ومركز معلومات الإرهاب الإسرائيلي أورد تقارير تقول أنه تم على الأقل تسعة مرات في الفترة بين ديسمبر ٢٠٠٣ ويناير ٢٠٠٤ استخدام قوات الحرس الثورى الإيراني (قوة القدس) - استخدام طائرات إيرانية وسورية تحمل مساعدات إيرانية إنسانية لضحايا الزلزال.. في جنوبي إيران. لحمل كميات هائلة من الأسلحة لحزب الله عند عودة هذه الطائرات.

وعبر السنين، فإن إيران تحولت من الإمداد بأسلحة إلى التزويد بأسلحة أكثر تطوراً تشمل الصواريخ بعيدة المدى، وأسلحة أخرى مخصصة لتصعيد التوترات في الحدود الجنوبة اللبنانية. وفي منتصف ٢٠٠٤ قام ضباط الحرس الثورى الإيراني بإنزال ٢٢٠ صاروخ مداه ما بين ٢٥٠- ٣٥٠٠ كيلوا متراً لحزب الله في مطار بالقرب من دمشق. والواقع، وطبقاً لبعض الحسابات التي أوردها «معهد أبحاث الشرق الأوسط»، فإن حزب الله تلقى نحو ٢٠٠٥، ١١ صاروخ في الفترة من ١٩٩٢ إلى ٢٠٠٥، وأربع الله قطعة مدفعية قصيرة ومتوسطة المدى وصواريخ من وأربع الله قطعة مدفعية قصيرة ومتوسطة المدى وصواريخ من إطلاق الصواريخ من إيران. وفي ٢٠٠٥ أرسلت إيران لحزب الله شحنة من الصواريخ طراز «العقاب» برؤوس ٣٣٣ مليمتر وكميات ضخمة من الصواريخ طراز «العقاب» برؤوس ٣٣٣ مليمتر وكميات ضخمة من الصواريخ طراز «عجوم تم على إحدى السفن الاسه ائلية.

وأثناء صدام حزب الله في صيف ٢٠٠٦ مع إسرائيل قامت إيران بإعادة إمداد الجهاعات بتعويض عن الأسلحة التى تم تدميرها بمزيد من الأسلحة الأخرى. وفي يوليو من تلك السنة، قامت قوات الحرس الثورى سراً بإسقاط إمدادات من قواعد في بندر عباس كان قد تم نقلها إلى حزب الله في قاعدة الرومير السورية العسكرية بالقرب من حمص: وبعد انقضاء شهر آخر أرسلت إيران صواريخ أكثر تطوراً أرض جو، تشمل شهر آخر أرسلت إيران صواريخ قيل أنها كانت تستخدم IGLE ٣ - ٢٤K Stnela /۲ Staela وكذلك ميثاق! لاستهداف طائرات الهليوكوبتر الإسرائيلية. ولا تضع إيران أية قيود على دعم حزب الله بالأسلحة الثقيلة. ولقد تم العثور على صواريخ تضئ ليلاً في إحدى مخابئ حزب الله أثناء الحرب يبدو أنها جاءت من إيران.

التدريبات العسكرية:

الأداء الذي قام به حزب الله في ٢٠٠٦ أصاب الإسرائيليين بالذهول وهم الذين طالما افترضوا لفترة طويلة أن بإمكانهم سحق الجهاعات الإرهابية لدى أية مواجهة جدية فبالإضافة إلى

الاختباء في أنفاق مجهزة بعناية أقيمت بمعرفة كوريا الشهالية، كان محاربو حزب الله قد استفادوا فائدة كبيرة من التدريبات المعمقة من جانب الحرس الثورى الإيرانى على الأرض في كل من لبنان وإيران.

وتقول التقارير أن حزب الله ينضم في صفوفه مئات من المهندسين الإيرانيين، الذين قاموا ومعهم خبراء من كوريا الشهالية الذين أتوا إلى لبنان بمعرفة الدبلوماسية الإيرانيين، قاموا ببناء أنفاق طولها خمسة وعشرون كيلو متراً تحت سطح الأرض لتحركات المقاتلين. كذلك قام الحرس الثورى الإيراني ببناء حجرات للتخزين تحت سطح الأرض في وادى البقاع لتخزين الصواريخ والذخيرة.

ولكن يجب ملاحظة أنه لا يفترض أن حزب الله لا يستطيع القيام بعمليات عسكرية دون تلقى التوجيهات من الحرس الثورى أو قيامه بالتخطيط لذلك. فعلى العكس، فتشير التقارير إلى أن غالبية قوات الحرس الثورى قد تركوا لبنان في نهاية ثهانينيات القرن الماضى، وقد تم الإحلال محلهم بالكثير من حزب الله الذين كانوا قد حاربوا وتدربوا مع الإيرانيين داخل إيران. وبدلاً من ذلك، فإن قوات الحرس الثورى يبدو أنهم يحضرون إلى لبنان للمساعدة في أنشطة متخصصة مثل بناء الأنفاق والتدريب على استعمال الأسلحة. وعلى سبيل المثال، فإن قوات الدفاع الإسرائيلية - البحرية منها والمشاة - قدموا تقارير تقول أن ضباط الحرس الثورى يقومون بالتنسيق في معجمات الصواريخ على طائرات الهليوكوبتر الإسرائيلية.

وهناك بعض المصادر الأخرى قد لاحظت أن الحرس الثورى الإيرانى قد أقام عشرين قاعدة للصواريخ على الحدود اللبنانية مع إسرائيل. وفي يوليو ٢٠٠٦، قال أحد كبار الجيش الإيرانى أن الحرس الثورى قد أقام عشرات من قواعد الصواريخ في الوادى اللبنانى وعلى طول الحدود مع إسرائيل. وقد أورد «معهد أبحاث الشرق الأوسط عدداً من الأمثلة على الدعم الإيرانى لقدرات حزب الله العسكرية على النحو الآتى:

هناك اثنان من «إرهابي» حزب الله تم اعتقالها من جانب قوات الدفاع الإسرائيلية أثناء حرب ٢٠٠٦ وقد اعترفا بأنها قد تم تدريبها من جانب الحرس الثورى الإيراني في أحد المعسكرات بالقرب من «كراج» شال طهران. وقد قالا أنها من ضمن مجموعة مكونة من أربعين إلى خمسين من نشطاء حزب الله تم تدريبهم في إيران.

خلال السنوات الثلاثة الماضية، تم تدريب خمسين طياراً من حزب الله. وفي لبنان، هناك سبعون إيرانياً كمدربين وفنيين فضلاً عن مخابرات لفيلق القدس. وهناك وحدة سرية للحرس الثورى الإيراني في لبنان مكونة من عشرين ضابطاً يقومون بتعقب التحركات الإسرائيلية، واختبار أهداف في إسرائيل.

يقوم مثات من مقاتلي حزب الله بتلقى دورات تدريبية خاصة في قواعد للحرس الثورى الإيراني في طهران، وأصفهان، ومشهد، وتضم وحدة الصواريخ في حزب الله مائتي فني وخبير تم تدريبهم في إيران.

ويعتبر الكولونيل «على رضا تاميز» من قوة القدس مسئولا عن تدريب أعضاء حزب الله على استخدام التجهيزات والأسلحة المتطورة، بها في ذلك صواريخ «الرعدة»، وراجمات شاهين والصواريخ أرض- جو.

ولسنا بحاجة إلى مناقشة مسألة النوايا الإيرانية. ولكن الأمر يستحق منا ملاحظة سلسلة من الأحداث سابقة على المواجهة التي حدثت بين حزب الله وإسرائيل. ففي ٢٠٠٦ أبريل ٢٠٠٦ قدم مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية د. محمد البرادعي تقريراً لمجلس محافظي الوكالة وللأمم المتحدة (مجلس الأمن). وقد تضمن التقرير أن هناك بعض الفجوات في معرفة الوكالة عن الدور العسكرى في برنامج إيران النووى وانتهى التقرير إلى أن «الوكالة غير قادرة على إحراز تقدم في جهودها لتوفير التأكيدات حول غياب مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران.

وعلى وجه التأكيد فإن لإيران مصلّحة في صرف الانتباه عن عملية الفحص المتصاعد لبرنامجها النووى غير القانونى بمجرد أن بدأت الحرب بين حزب الله وإسرائيل، كان لإيران كل المصلحة في أن ترى حزب الله يخرج من هذه الحرب دون أن يمس. ومن هنا كانت المحاولة الخطيرة من جانب إيران لإعادة تزويد حزب الله بأسلحة حاسمة في شهر يوليو.

الدعم الاقتصادي

نظراً لأن خزب الله يمثل المجتمع الشيعي الفقير تاريخيا في لبنان، فإن الأمواك التي تأتيه من إيران تصبح أمراً حيوياً للحفاظ على مركزه في لبنان. وتذهب التقديرات إلى أن الدعم السنوى يدور جول ١٠٠ مليون دولار أو أكثر كذلك فإن مجمل الاستثمارات في حزب الله قد بلغت بليون دولار وربما تكون أعلى من ذلك لتكون ٢ بليون دولار. إن طريقة تحويل العقود لا ينبغي لها أن تكون معقدة: فحزب الله هو متعامل قانوني مع البنك الوطني اللبناني. وقد ورد أن إيران قد حولت كميات ضخمة من النقود إلى حزب الله باستخدام الأنظمة البنكية السورية والفلسطينية. كذلك فقد عرف أن البنك العربي كوسيلة رئيسية لتمويل الأموال لحزب الله، والمنظمات الإرهابية الأخرى. كذلك كانت هناك تقارير تقول بوجود نظام الحقائب التي تحوى النقود. وفي أعقاب حرب ٢٠٠٦ الإسرائيلية اللبنانية رؤى حزب الله يوزع مئات من الدولارات فئة المائة دولار كانت في حقائب - يوزعها على اللبنانيين الذين أضيروا في الحرب بسبب هدم منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي. وفي أكتوبر ٢٠٠٦ كانت هناك تقارير أيضاً تقول باستخدام الحقائب الدبلوماسية المليئة بالنقود موجهة إلى لبنان

وتقول أن هذه النقود من المركز الديني في مدينة مشهد، وكذلك من جانب بعض المنظمات الأخرى في مدينة «قم» وشيراز، «وجوزجان» و»كرمان»، وأصفهان» و»زاهدان» يمكن أن هذه الأموال كانت مخصصة بصفة أساسية لعمليات إعادة البناء.

لقد كانت إيران سبباً في استعادة حزب الله لسمعته، ولحدماته الاجتهاعية، وقوته السياسية بعد الحرب عام ٢٠٠٠ وفي حين يبدو واضحاً أن حزب الله قد حقق نصراً كبيراً وكسر بحق الردع الإسرائيلي لأول مرة خلال عدة عقود من الزمن، ولكنه من المنظور اللبناني قد يبدو الأمر مختلفاً. فلقد أجبر حسن نصر الله على الاعتذار للشعب اللبناني للتسبب في دمار شديد للبلاد. وكثير من اللبنانيين يلقون بالمسئولية على حزب الله لبدء حرب، لم تخترها الحكومة اللبنانية المنتخبة.

لقد كانت تبرئة ساحة حزب الله من تلك الإدانة اللبنانية أمراً مكلفاً: فقد وضعت إيران تحت تصرف حزب الله ١٥٠ مليون دولار لتوزيعها على المواطنين اللبنانيين كذلك تم إمداد القرى التي دمرتها الحرب بالوقود، والمولدات بعد كذلك، فإن العائلات التي فقدت منازلها تم إعطاءهم مبلغ ٠٠٠، ١٢، دولار لكل منهم - كل ذلك على حساب إيران. وفي يوليو ٢٠٠٧، قال «هشام كوشنيفيز» الذي تولى رئاسة الجهود الخاصة بإعادة الإعمار أنه من بين الخمسة والعشرين جسر التي وعدت إيران بإعادة بنائها، تم الانتهاء من بناء إثني عشر جسراً، وأن أربعة وثلاثين من بين ثلاثة وستين قرية تم إعادة بنائها. كذلك تم وللجال السياسي

على غير ما هو قائم في سوريا أو في الأراضي الفلسطينية بالنسبة للعمل بنهج «الوكالة» (Proxy) عن إيران، حيث تبدو كل منهما مستقلة اسميا، فإن حزب الله هو أداة إيرانية مهمة تبسط إيران سيطرتها عليه حتى وإن بدأ ذلك غير واضح. وحسبها قاله سكرتير عام حزب الله سابقا الشيخ صبحى الطفيلي (والذي انشق على إيران وحزب الله) «إن حزب الله ما هو إلا أداة وأنه جزء مكمل للمخابرات الإيرانية... وإيران هي العصب الأساسي الآن في النشاط في لبنان وكل أنشطة حزب الله يتم تمويلها من الجانب الإيراني. ولسوريا دور هام، لكن إيران هي الداعم الأساسي والهام بالنسبة للمعارضة اللبنانية ويتفق المسئولون الإيرانيون على: أن على أكبر محتشمي هو واحد من مؤسسي حزب الله، وكان سفيرا سابقا لدى سوريا ولبنان. وكان وزيراً للداخلية الإيرانية وقد صرح بقوله: «إن حزب الله هو جزء من نظام الحكم في إيران، وأن حزب الله هو أحد مكونات الجيش الإيراني والمؤسسة الأمنية، وأن العلاقات بين إيران وحزب الله أبعد مدى من مجرد العلاقة بين نظام حكم ثوري له حزب ثوري أو منظمة خارج حدوده.

## دراسة

### الخطة العشرينية الإيرانية وعلاقات إيران الخارجية (٢/٢)

#### عباس ملكى إيران ديبلهاسي (الدبلوماسية الإيرانية) ٢١/٥/٢١

عضوية إيران في منظمة "شنغهاي" للتعاون:

أ- في عام ٢٠٠١ قامت كل من روسيا والصين وقزاقستان وطاجيكستان بتأسيس منظمة "شنغهاى" للتعاون، بهدف تقوية وتدعيم أواصر التعاون فيها بينهم، ثم انضمت أوزبكستان كعضو دائم في هذه المنظمة بينها التحقت بها كل من إيران والهند وباكستان ومنغوليا كأعضاء مراقبين.

ومثل أى منظمة أخرى، تضع هذه المنظمة أهدافاً لها تعمل الدول الأعضاء مشتركة على تحقيقها. هذه الأهداف هي في الأساس أهداف أمنية وتأتى بعدها الأهداف السياسية ثم في المراحل التالية تأتى الأهداف العسكرية والاقتصادية.

وفي الوقت نفسه فإن لكل عضو من أعضاء هذه المنظمة وكل مراقب عن مراقبيها أهدافه الخاصة التي دفعته للاشتراك مع الآخرين في هذه المنظمة.

والواقع يشير إلى أن هذه المنظمة استطاعت بالفعل خلال السنوات الأخيرة تحقيق نجاحات جديرة بالاهتمام في مجال مواجهة النظام العالمي الأحادي القطبية، وكذلك في مجال مكافحة المخدرات والإرهاب.

ب- إن الصينين ولأسباب مختلفة لديهم توجه واهتهام خاص بمناطق آسيا الوسطى ومناطق غربى آسيا. وأحد هذه الأسباب يرجع في الأساس إلى القلاقل الداخلية، خاصة في المناطق التي يوجد بها أقلية من السكان المسلمين، وهذه الأقلية الجديرة بالاهتهام تتركز في الأساس في شهال غرب الصين في ولاية سين كيانج. وهذه المنطقة بالذات كانت فيها مضى جزءاً من التركستان الشرقية، واللغة التركية والخط الفارسي (العربي) وارتباط السكان في هذه المنطقة

بالإسلام يعتبر جانباً مهماً من حيث نوعية هذا الارتباط والعلاقة بمنطقة آسيا الوسطى الإسلامية.

فالتيارات والتوجهات التي يتزعمها الأويغوريون، والذين تدعى حكومة الصين أنهم انفصاليون، لها مراكزها الموجهة في تركيا وفي آسيا الوسطى. والصين قامت بترتيب وتنظيم علاقاتها بدول المنطقة بشكل يوقف هذا التهديد ويجبط فاعليته تماماً.

إن الصين تنظر إلى منطقة بحر قزوين على أنها "مصدر للطاقة" و" سوق للعمل" ولهذا السبب أقدمت على الاستثار في خط أنابيب نكا- الرى للتعرف على سوق الطاقة في المنطقة، وتعهدت كذلك بمسئولية إدارة عمليات التنقيب والاستخراج في المنصة البحرية للتنقيب "البرز".

كما أن بكين تتابع آلآن عملية إنشاء خط أنابيب ضخم من قزاغستان إلى الصين والذى ستستكمله بعد ذلك حتى يصل إلى شنغهاى، حيث سيصبح أكبر استثار في خط أنابيب على مستوى العالم أجمع. هذا بالإضافة إلى أن منطقة بحر قزوين تعد سوقاً رائجاً للمنتجات الصينية رخيصة الثمن، ولا ترغب الصين أبداً في أن تصرف نظرها عن هذا السوق.

٢- إيران وروسيا جارتان لا حدود بينهما:

أن أعظم وأكبر كتلة من اليابسة في العالم والتي تمثل أرضاً متصلة هي المنطقة المحصورة فيها بين مضيق جبل طارق وشبه جزيرة "كامتشاتكا" على ساحل المحيط الهادي، فهذه المنطقة من اليابسة تضم قارتي آسيا وأوروبا، كها تتصل بهذه المنطقة مناطق أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط هي بمثابة زوائد وملحقات لهذه المنطقة العظيمة من اليابسة، وقد

أطلق على كل هذه المناطق إسم "أوراسيا".

ويلاحظ أن قطاعا كبيرا ومساحة ضخمة من هذه المنطقة يدخل ضمن أراضى دولة واحدة، ونعنى بها روسيا. ورغم أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتى وميلاد خمس عشرة دولة جديدة من رحم هذه الإمبراطورية التى اختفت، إلا أن جمهورية روسيا الاتحادية مازالت تمثل أكبر دولة على مستوى العالم من حيث المساحة، وهذه المساحة الواسعة من الأراضى تحوى في أماكن متفرقة منها جميع العناصر والمواد الكيميائية التى أدرجها "مندليف" في جدوله الذى عرف بجدول مندليف لتضيف كافة العناصر الكيميائية الموجودة في باطن الأرض.

فروسيا مثلا تملك حوالي ٤٩ مليار برميل من مخزون النفط الخام وهذا في حد ذاته يمثل ٥٪ من كل مخزون النفط على مستوى العالم، كها تملك روسيا كذلك أعظم مخزون عالمي من الغاز بها يمثل ثلث المخزون العالمي كله. كها يوجد في روسيا مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمزارع الضخمة الشاسعة التي تدار بشكل تعاوني أو حكومي، أما من ناحية الإنتاج فإن هذه الدولة في حاجة دائمة للمساعدات الدولية في مجال الغذاء.

وقد واجهت السياسة الخارجية الروسية خلال السنوات الماضية تغييرات عديدة، فقد تغيرت نظرة "يلتسين" ووزير خارجيته "اندروكوزيرون" المتجهة إلى الغرب إلى نظرة "بريهاكوف" الأكثر واقعية، ثم إلى الرؤية والتوجه الأورواسيوي الذي انتهجه "فلاديمير بوتين". واستمرارا لهذا التغير والتحول حظيت السياسة الخارجية الروسية تجاه الدول الجنوبية والأسيوية بأقصى قدر من الأهمية والاهتمام. وذلك لأن المؤشرات الرئيسية في العلاقات بين روسيا والغرب كانت قد توقفت عن الصعود من قبل، وامتد ذلك التوقف إلى إطار التوجه الروسي والنظرة المروسية لأوروبا. أما الوضع السائد والمتحكم في أقصى المنطقة الجنوبية التي تربط قارتي أوروبا وآسيا فهو يبدو وكأنه لم يشمله التغيير حتى الآن، فهذا الوضع مازال يتابع سياسة ثابتة في الظاهر فهناك مسائل وقضايا عديدة ظلت طوال سنوات تمنع إيران وروسيا من إقامة علاقات وطيدة فيها بينهها بقدر ما تسمح به رغبة كل منهما.

وبنظرة تاريخية عامة تسبب هذا القصور في العلاقة بينها إلى إلحاق الضرر بكلا البلدين، وساهم في إيجاد قصور وضعف وتراجع لهما في المجال التنافسي من أجل التقدم والرقى والارتفاع بمستوى المعيشة والرفاهية على الساحة العالمة.

ولا يتسع المجال هنا لبحث تلك العوامل والأسباب والقضايا والمسائل التي تسببت في هذا الركود الذي طال

العلاقة بينها، ولنا أن نذكر فقط أن السياسات التوسعية التي أتبعتها روسيا خلال القرن التاسع عشر وبالتحديد تجاه إيران والتي تجلت في نتائج الحروب التي انتهت مع عام ١٨١٣م وعام ١٨٢٨م فيها بين إيران وروسيا، قد أثرت تأثيراً واضحاً في تاريخ العلاقات بينهها.

كما أن التغلغل الإيديولوجي للفكر الماركسي- اللينيني في إيران الذي حدث بعد دخول الحلفاء، وعدم انسحاب الجيش الأحمر من إيران خلال السنوات التي أعقبت ذلك قد قضي على أي إمكانية لإقامة أي نوع من العلاقة المتساوية فيها بينهما. إلا أن قيام الثورة الإسلامية في إيران ثم انهيار الاتحاد السوفيتي قد وضع البلدين في موقف يمكن معه التأسيس لعلاقات جديدة فيها بينهها والعمل على تعميقها في كافة المجالات.

وقد استطاعت روسيا خلال السنوات الأخيرة أن تمد نطاق نفوذها في دول آسيا الوسطى والقوقاز، ورغم أن هذا النفوذ يعد محدودا قياسا بها كان عليه في عهد الاتحاد السوفيتي، إلا أنه يجب ألا ننسى أن استراتيجية موسكو قد أصبحت أكثر تحديدا في السنوات الأخيرة. ويعد تشكيل وإنشاء منظمة "شنغهاي" للتعاون إحدى نتائج الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها روسيا. فقد قامت أوزبكستان في نفس هذه الفترة بتعطيل ووقف القواعد الأمريكية فيها، وهو العمل الذي لم تكن قادرة على الإقدام عليه في الماضي، وهذا في حد ذاته يعد نجاحا وإنجازا كبيرا في صالح روسيا كما أن تركهانستان لم تسمح كذلك بإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية على أرضها. والأهم من هذا كله حدث في قرغيستان "قرغيزيا"، فالذين اعتلوا السلطة في هذه الدولة بعد الثورة الملونة هم أكثر تقربا لروسيا عن الحكام السابقين، بحيث أصبحت قرغيزيا الآن أكثر قرباً من موسكو.

وروسيا الآن تلعب بشكل جيد بها لها من أوراق رابحة في جورجيا وأوكرانيا فقد استطاع الروس بإغلاقهم لصنبور الغاز أمام أوكرانيا أن يضعوا هذا البلد أمام أزمة طاقة مع بداية فصل الشتاء لكى يثبتوا أنهم على مقدرة للعب بشكل جيد بأحد الكروت التى يملكونها، ونعنى به الغاز المسال. كها تم استثناء جورجيا من بين دول الكومونولث من نظام تعليق ضرورة الحصول على التأشيرة لمواطنى هذه الدول للدخول إلى الأراضى الروسية، بمعنى أن روسيا لا تسمح لمواطنى جورجيا الدخول إلى أراضيها والسفر إليها بسهولة، والتى يتمتع بها مواطنو باقى دول الكومونولث. كها تمثل هذا أيضاً في مثال آخر وهو انسحاب القوات الروسية من جورجيا الذى يتم بصورة بطيئة جداً.

وفي السنوات الأخيرة بدأ نوع من الثقة يسود العلاقة

بين إيران وروسيا بشكل غير مسبوق. فمن بين مجالات وتوجهات التعاون الجديد بين إيران وروسيا يمكننا أن نرصد قبل سنوات تلك الاستثهارات الروسية في آبار النفط والغاز الإيرانية، واستكهال منشآت المفاعل النووى الإيراني في بوشهر، وتدعيم البنية الدفاعية الإيرانية، والتعاون الإقليمي في آسيا الوسطى والقوقاز، والتنسيق والتوافق في مواقف البلدين تجاه قضايا ومسائل دولية مثل أفغانستان والعراق، وعدم اهتهام روسيا بالانتقادات الأمريكية والإسرائيلية الموجهة لمجالات التعاون بين البلدين، والرؤية المشتركة للبلدين فيها يتعلق بإصلاح النظام العالمي الجديد.

وإلى جانب مجالات التعاون بين روسيا وإيران ونقاط التقارب فيها بينهها، علينا أن نذكر أيضاً نقاط الافتراق والاختلاف القائمة بين البلدين. فروسيا خلال الأحداث والتطورات المتسارعة في منطقة بحر قزوين ابتعدت تدريجياً عن مواقف إيران واختلفت معها، وهي الآن بصدد التقريب والتقارب بين مواقف الدول الأربع المنبثقة عن الاتحاد السوفيتي مع بعضها البعض، ثم اتخاذ موقف موحد معها في المباحثات مع إيران. كها أن العلاقات الاقتصادية فيها بين البلدين لم تتعد حدود المليار دولار في العام رغم ما يثار حولها من ضجة إعلامية كبيرة.

ورغم ما ذكرناه أنفاً من مجالات التعاون بين البلدين، مازالت هناك مجالات متعددة للتعاون الاستراتيجي فيها بين إيران وروسيا، ونذكر هنا بعضاً منها:

أ- الأفهار الصناعية: فقد تم توقيع اتفاقيات للتعاون في مجال صناعة وإطلاق الأقهار الصناعية، وقد بدأت بالفعل التجارب والتدريبات الخاصة بهذا المجال. فروسيا لديها مراكز علمية متقدمة، وجامعات، ومؤسسات بحثية متعددة في هذا المجال. والقمر الصناعي "الزهرة" هو قمر صناعي غير عسكري ومخصص لأغراض الاتصالات والإعلام. ب- الطائرات: إن نظام التكنولوجيا الروسية في مجال تصميم وصناعة الطائرات هو نظام حديث ومتقدم، ولأن نظام التجهيزات في القوات الجوية الإيرانية يتصل من عدة جهات بالأنظمة الشرقية والأوروبية والغربية، حيث تتسم هذه التجهيزات بتنوع المصادر. ففي هذا المجال تحظي أيضاً عمليات التعاون مع روسيا في التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا وصناعتها مكانة عملية كبيرة.

ج- لدى روسيا تكنولوجيا متقدمة في صناعة نوع من الصواريخ البحرية أو الطوربيدات التى يتم إطلاقها من الغواصات والغرب يفتقد لهذه التكنولوجيا. فقد كانت حادثة تفجير الغواصة "كورسك"، والقبض على جاسوس أمريكي – أعلن بوتين العفو عنه بعد ذلك – محاولة من جانب أمريكا للوصول إلى تكنولوجيا صناعة هذه الطوربيدات.

د- كما أن أنظمة الصواريخ والدفاع الجوى الإيراني كان يتم تأمينها وشراؤها من الاتحاد السوفيتي في الماضي ثم من روسيا بعد ذلك. ونظراً لتوجه إيران للوصول إلى الاعتماد الذاتي في المجالات الصاروخية المتعددة، فيمكن أن تتحول مطالب الطرف الإيراني في هذا المجال إلى صواريخ ذات مدى أبعد وكفاءة أكثر.

لقد أعطى انهيار الاتحاد السوفيتى فرصة جيدة لكل من إيران وروسيا لتنمية التعاون فيها بينهها. كها أن التهديدات والمصالح المشتركة الموجودة بين البلدين، أخذت تدفع البلدين لكى تقترب كل منهها نحو الأخرى بشكل أكثر، فضلاً عن تقليلها للنفوذ والانتشار الأمريكي في منطقة أسيا الوسطى وما وراء القوقاز.

ويرى كثير من المحللين السياسيين التعاون بين هذين البلدين على أنه بمثابة إلغاء للنظام العالمى أحادى القطبية بزعامة أمريكا، وأن إيران في الظروف الحالية تقف إلى جانب روسيا كدولة منافسة، وأنها تسير بشكل سيجعل توازن القوى في المنطقة يتحول إلى صالحها، وربها لنفس هذا السبب وجدنا روسيا قد اتخذت في الأشهر الأخيرة موقفاً متحفظاً إزاء النشاط النووى الإيراني، وحولت وجهتها السياسية إلى حد ما لمسايرة السياسات الأمريكية وسياسات الدول الأوروبية الثلاث الكبرى (بريطانيا وفرنسا).

#### ٣- تحليل للمصالح الإيرانية في بحر قزوين:

رغم كون بحر قزوين منذ قديم الزمان مصدرا لرزق الشعوب المقيمة على شواطئه، ورغم استفادة جميع المناطق المحيطة به من دوره الفعال في النقل في المنطقة إلا أن أهمية هذا البحر قد تضاعفت وازدادت كثيراً خلال القرون والعصور الحديثة. إن الوضع القانوني لهذا البحر حالياً حيث لم توقع حتى الآن لائحته القانونية فهو وضع لافت للانتباه، فأساس هذا الوضع ما يزال قائم على الاتفاقيات والمعاهدات القديمة التي أبرمت في السابق بين إيران والاتحاد السوفيتي السابق.

وكمثال على ذلك تلك الاتفاقية القائمة الآن بين روسيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية حول أصول ومبادئ العلاقات المتبادلة والقواعد العامة للتعاون فيها بينهها والتى تم توقيعها بين فلاديمير بوتين ومحمد خاتمى فى ١٢ مارس ١٢٠٠م، والتى تنص على وجوب الالتزام والحفاظ على الاتفاقيات السابقة حتى يتم إقرار نظام قانونى جديد بشأن النشاطات والأعهال والحركة فى بحر قزوين. وتبرز من بين هذه الاتفاقيات السابقة معاهدة الصداقة بين الاتحاد السوفيتى وإيران التى أبرمت فى فبراير عام ١٩٢١، وكذلك التفاقية التجارة والملاحة البحرية بين الاتحاد السوفيتى التجارة والملاحة البحرية بين الاتحاد السوفيتى

وإيران المبرمة في مارس عام ١٩٤٠م.

ومنذ بداية ميلاد جمهوريات قزاغستان وتركمنستان وآذربيجان، وموضوع النظام القانوني لاستغلال بحر قزوين يعد أحد الموضوعات والقضايا المقلقة بشكل جدى بالنسبة للدول الخمس المطلة على هذا البحر.

فهذا النظام القانوني وما طرأ عليه من تغييرات وتطورات خلال العقد الفائت قد تأثر بعوامل عالمية مختلفة اقتصادية وسياسية وجيوبولتيكية واستراتيجية وكذلك في مجال أمن الطاقة، وخاصة منذ عام ١٩٩٤م، وهو العام الذي شهد تكوين اتحاد الشركات الكبرى الدولية العاملة في مجال النفط والغاز في الدولة المطلة على هذا البحر، حيث أصبحت هذه القضية أكثر جدية وإلحاحاً من أجل الاستثمار والتنمية والتنقيب واستغلال ثروات هذا البحر. وحتى الآن وبشكل عام يوجد أربعة اتجاهات لتحديد ووضع النظام القانوني لبحر قزوين، وهذه الاتجاهات الأربعة تتلخص فيها يلى:

١- تحييد بحز قزوين وتحويله إلى بحيرة مدنية عن طريق إعمال وتنفيذ بعض القرارات والموانع: ففى كثير من الاتفاقيات المتعلقة ببحر قزوين، تم وصف هذا البحر على أنه منطقة سلام محايدة. ولكن يجب التنبه إلى أن منطقة سلام محايدة هذه لا تفيد فى تحديد أى نوع من الالتزام القانونى تجاه الدول التى وافقت على هذه المسألة.

ورغم أن إيران لم تتخلى فى الماضى فى أى وقت من الأوقات عن مخاوفها من تهديدات الاتحاد السوفيتى لكن فى نفس الوقت يجب التنبه إلى أن ما كان يقوم به الاتحاد السوفيتى من نشر لقواته فى الجنوب كان يتم بطريقة يمكن القول معها أن الاتحاد السوفيتى لم يكن يفكر فى الهجوم على إيران عن طريق مياه بحر قزوين. والمفهوم الوحيد الذى يمكن إدراكه من مصطلح ومفهوم "منطقة السلام" هذا هو أن تلتزم الدول بعدم استخدام المعدات والوسائل العسكرية لتهديد بعضها البعض.

أما تحييد البحر وتحويله إلى منطقة مدنية فهذا يعنى رضا الطرفين عن نقل الأسلحة من المنطقة المعنية إلى مناطق ونقاط أخرى. وهناك مسألة أخرى يعنيها هذا المصطلح وهي تحديد ووضع سقف محدد لأسلحة معينة أو قبول إعلان المنطقة خالية من السلاح النووى أو أسلحة الإبادة الجماعية والدمار الشامل.

Y-التأكيد على الالتزام بالنظام القانونى القائم والموجود بالفعل: وهذا يعنى أن التمسك بمعاهدتى ١٩٢١ و ١٩٤٠م، واعتبار هذا البحر ملكية مشتركة ما بين الدول المطلة عليه، يضمن مصالح إيران الاقتصادية في بحر قزوين بشكل أكثر، لكن يجب الالتفات إلى أن الاتحاد السوفيتي هو الذي كان قد بادر باقتراح هاتين المعاهدتين أيضاً، وأن حرية

الملاحة الكاملة التي كان يتمتع بها السوفيت في هذا البحر، وعدم الفصل بين السفن الحربية والمدنية قد حقق مصالح أمنية واسعة للاتجاد السوفيتي، ومثل تهديدات رئيسية تجاه إيران. وهذا الاتجاه الحسنة الوحيدة فيه فقط هي أنه منع دخول سفن وبواخر دول أخرى غيرهما أو استخدام مواطنين أجانب تابعين لدول أخرى. والنظام القانوني الموجود هو الملكية على المشاع أو السيادة المشتركة على البحر ومن مصادره وثرواته الطبيعية. والملكية المشاعة في مفهومها العام هي نوع من المشاركة والاتجاد بين دول تربطها علاقة ما مشتركة بمساحة واسعة من الأرض. ويوجد شرطان ما مشتركة بمساحة واسعة من الأرض. ويوجد شرطان أساسيان في نظام الملكية المشاعة في القانون الدولي أولها: تساوى حقوق الدول المنتفعة في هذه المساحة المشتركة من الأرض (مائية أو يابسة). وثانيهها: الاتفاق الصريح والواضح بين هذه الدول على وضع هذا النظام والتعامل والواضح بين هذه الدول على وضع هذا النظام والتعامل

٣-التمسك بالمفاهيم والقوانين الدولية الخاصة بالبحار وذلك رغم أن الوثيقة المتعلقة بالقانون البحرى الدولى لا تسرى على البحار المغلقة مثل بحر قزوين. لكن الحكومات يمكنها أن تستند في نزاعها هذا إلى المفاهيم والتعريفات الرسمية المدرجة في هذه الوثيقة. فعلى سبيل المثال استندت حكومة قزاغستان مراراً وبشكل صريح إلى وثيقة ١٩٨٢م في مذكراتها ومواقفها الخاصة بهذا النزاع.

وتميل تركمنستان أيضاً إلى الاستناد إلى هذه الوثيقة، كذلك فعلت روسيا في كثير من المواقف والمواضع، ومنها استنادها إلى المادة (٦٤) من هذه الوثيقة في إثبات أحقيتها في صيد نوع معين من أسهاك هذا البحر.

وهذا الآتجاه في النظام القانوني لبحر قزوين يقترح أن تكون المياه الإقليمية لكل دولة من الدول المطلة عليه لمسافة تتراوح بين ١٢ إلى ٢٠ ميلاً بحرياً، بل إن بعض الدول مثل تركمنستان اقترحت بأن تصل حدود المياه الإقليمية إلى مسافة ٤٥ ميلاً بحرياً، وفي هذه الحالة ستكون مياه البحر ما وراء حدود المياه الإقليمية، مناطق بحرية حرة تتجول فيها بحرية كافة السفن التابعة لكافة الدول المطلة على البحر.

وهذا الاتجاه له آثار سلبية على إيران. إذ يمكن القول بأنه نظراً للتقسيهات التي تمت في عام ١٩٩٨ م لشهال بحر قزوين على أساس خط المنتصف، فإن هذا البحر قد فقد فرضية السيادة على المشاع. ففي حالة إذا ما أردنا استخدام أسلوب خط المنتصف في التقسيم، فإن حصة كل دولة من مياه بحر قزوين سوف تكون على النحو التالى:

الحاكم والنافذ على البحر ككل.

\*يجُب أن يكون هذا النظام القانوني موضوعاً ومحدداً بناء على موافقة الدول المطلة على البحر وعلى أساس الإجماع فيها بينها، ودون قيام أى دولة من دول الساحل على إعمال وتنفيذ نظام قانوني من طرف واحد أو أحادى الجانب.

\* يجب أن تؤخذ مسائل الأمن القومى لدول البحر ولسيادة الوطنية لهذه الدول والحفاظ على أمنها القومى، على محمل الجد عند وضع تفاصيل وشروح النظام القانونى لبحر قزوين.

\*أن تحييد بحر قزوين وتحويله إلى منطقة مدنية إنها يهدف إلى الحفاظ على أمن الدول المطلة عليه.

\*مراعاة مبدأ التعاون الكامل مع الدول المطلة على البحر وتجنب أى نوع من التصرفات أو الأعمال التى من الممكن أن تتسبب في وجود توتر في العلاقات بين دول الساحل.

#### ٤ - لعبة إيران في مجال الطاقة:

لقد كان النفط والغاز في بحر قزوين ونصيب إيران من هذه الثروات يمثل دائماً أحد التحديات التى تواجهها الحكومة الإيرانية. فبينما بذلت الدول الأخرى المطلة على هذا البحر جهوداً كبيرة لزيادة قدرتها على استغلال مصادر الطاقة فيه، نجد الإحصائيات تشير إلى أن نصيب إيران في الحصول على الطاقة من هذه المنطقة يمثل صفر تقريباً، وأن إيران لم تستطيع حتى الآن أن تبدأ حتى في استكشاف واستخراج النفط والغاز من هذه المنطقة.

إن منطقة بحر قزوين تعد من أهم المناطق الاستراتيجية التي ظهرت بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي كمنطقة واعدة تسعى نحو النمو والتقدم.

فمن بين ما تتميز به هذه المنطقة معدل ما تنتجه من نفط وغاز وهو الذى لفت إليها أنظار واهتهام كثير من دول المنطقة، وكها يقال فإن مصادر ومنابع النفط المكتشفة فى بحر قزوين يبلغ مخزونها من ١٥ إلى ٢٩ مليار برميل، وهو مخزون لافت للانتباه إذا ما قيس بمخزون النفط الأمريكى الذى يصل إلى معدل ٢٢ مليار برميل، وكذلك مخزون بحر الشهال الذى يصل هو الآخر إلى ١٧ مليار برميل، بينها يتراوح معدل مخزون الغاز في هذا البحر أيضاً بين ٣٣٥، يتراوح معدل محنون الغاز في هذا البحر أيضاً بين ٣٣٥، التي تتمتع بها هذه المنطقة.

ولأن أمريكا كقوة دولية لها مصالح ذات أهمية كبيرة في هذه المنطقة، فهى تسعى لتقليل وإضعاف دور إيران سواء في مسألة استكشاف النفط في مسألة استكشاف النفط واستخراجه، وتضع إيران عملياً تحت ضغوط شديدة، ومن ناحية أخرى تحاول تقويض روسيا، وفي كثير من الأوقات تحاول أن تتعاون معها بشكل مخطط له ومدروس. وكنتيجة

- قزاغستان: ۲۸,٤٪

- آذربیجان: ۲۱٪

- روسيا: ۱۹٪

- ترکمنستان: ۱۸٪

- إيران: ٦, ١٣٪

3-إنشاء مناطق بحرية وطنية: وهذا الاتجاه الذي تبنته آذربيجان منذ البداية، سوف يحقق مكاسب أكبر لإيران في حالة ما إذا قبل الجميع مسألة أن تكون الملكية على المشاع، إذ أنه بناء على هذا الاتجاه سوف ينص النظام القانوني على أن تكون مسألة تعزيز وترسيم الحدود البحرية أو تقسيمها وتحديدها، بهدف قيام كل دولة من الدول المطلة على ساحل البحر بتنفيذ ووضع القوانين المتحكمة في المصادر الطبيعية لسطح البحر بشكل فردى. وفي هذه الحالة سوف يتم تقسيم البحر إلى مناطق وطنية، لكل دولة منطقة خاصة بها تستطيع أن تفرض سيطرتها وسيادتها عليها دون أي قيد أو شرط. والمسألة الأساسية بالنسبة لإيران فيها يتعلق بهذا الاتجاه هي مدى اتساع المنطقة التي ستتبعها وتخضع لسيادتها وسيطرتها.

ومن الاتجاهات الأخرى المقترحة لهذا النظام القيام بعملية وتجميع وتوفيق بين كل هذه الخيارات وإدماجها بعضها مع بعض. فروسيا تعتقد منذ عام ١٩٩٨ أن أفضل خيار هو تقسيم ثروات سطح البحر على أساس خط المنتصف أى طبقاً لوثيقة قانون البحار والاستغلال المشترك لمياه السطح. وبينها يعتقد البعض الآخر أن النظام القانوني لبحر قزوين لا يمكن أن يكون على أساس الملكية على المشاع أو التقسيم الكامل. نجد روسيا وقزاغستان وآذربيجان ترى ضرورة تقسيم قاع البحر وجعل سطح المياه على المشاع، وهذا في حد ذاته يعنى أنه يتوجب على هذه الدول أن تحدد وتعين حدوداً بحرية للحفاظ على مصالحها.

وحتى وقتنا هذا تتلخص وجهات النظر الإيرانية بشأن النظام القانوني لبحر قزوين في النقاط التالية.

- من عام ١٩٩٢ حتى عام ١٩٩٧م، ترجيح مبدأ الشراكة وكذلك إمكانية قبول نظام الملكية المشاعة.

- من عام ۱۹۹۷ حتى عام ٠٠٠٠ م، ترجيح مبدأ التقسيم ولكن على أساس ٢٠٪ نصيب إيران.

-من عام • • • ٢ حتى الآن، العودة لنظام الشراكة بسبب عدم تمكن الدول الأخرى من قبول مبدأ تساوى التقسيم أو التقسيم بأنصبة متساوية وفى نفس الوقت لاستمرار إيران في الاحتفاظ بحصة الـ • ٢٪ التي تطالب بها.

أما الاتجاهات والمواقف التي ترى إيران ضرورة اتخاذها إزاء النظام القانوني لبحر قزوين فهي كما يلي:

\*ضرورة أن يكون هناك نظام قانوني موحد وواحد هو

لانهيار الاتحاد السوفيتي فإن إيران الآن أصبحت ترتبط بالشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى، وتسيطر كذلك علی ۲۶۰ کم من ساحل بحر قزوین وعلی ۲۲۰۰ کم من ساحل الخليج العربي، وتبسط نفوذها وسيطرتها على مضيق هرمز الذي يمر عبره أكثر من ١٧ مليون برميل نفط يوميا.

إن إيران يمكنها أن تصبح لاعبا أساسياً ورئيسياً في مجال الطاقة في بحر قزوين. حيث يوجد في جنوب هذا البحر حقول متعددة تستطيع إيران أن تبدأ عمليات التنقيب فيها، رغم قلة احتمال وجود كميات ضخمة من النفط والغاز. وهناك حفار بحرى في أعماق مياه هذا البحر تحت اسم "البرز" يستعد في الوقت الحالي للدخول في عمليات

كها قررت شركة "بتروبراس" البرازيلية أن تتعاون مع إيران في تنمية وتطوير أحدحقول البترول في بحر قزوين. كها أن حقل بترول "البرز" يمكن تنميته وتطويره كذلك بصورة مشتركة بين إيران وآذربيجان.

وتمثل إيران الطريق والمسار الأرخص والأقل تكلفة لنقل الطاقة لدول آسيا الوسطى والقوقاز التي ليس لها أي سبيل

إلى البحار المفتوحة.

وقد تم الآن إنشاء خط أنابيب نكا - الرى بسعة استيعابيه نهائية تبلغ ٤٧٠ ألف برميل، في منطقة شهال إيران. كما أن شركات توتال الفرنسية، وجاز مينوجاز القازاغسية، وايمبكس اليابانية تقوم الآن بدراسة إنشاء خط أنابيب آخر من الحقول الغنية في كاشغان وتنجيز بقزاغستان إلى الحدود الإيرانية، وهو خط الأنابيب الذي سيقوم بنقل النفط الخام القازاغي إلى إيران وعن طريق إيران إلى الخليج العربي (الفارسي). كما أن شركة "بحر قزوين للملاحة البحرية" الإيرانية تقوم الآن ببناء ست سفن متوسطة لنقل البضائع في هذا البحر، كما أوصت الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات البترول باقتناء عشر حاويات خزانات ضخمة لنقل الوقود

٥-إيران ونقل النفط والغاز من بحر قزوين إلى أوروبا تعتبر أوروبا من المناطق المركزية والرئيسية من حيث استهلاك الطاقة على مستوى العالم. ورغم أن الدول الأوروبية تقوم الآن بنقل صناعاتها في مجال الطاقة إلى الدول الآسيوية والأفريقية، إلا أن تنامي استهلاك الطاقة في القارة الأوروبية مازال في حالة صعود سريع وشديد. وتعد عضوية الدول الجديدة في أوروبا الوسطى وشرق أوروبا وانضهامها للاتحاد الأوروبي أحد أسباب هذا الموضوع.

فالدول التي تحررت من الاقتصاد الشمولي والمركزي الذي ساد في عهد تسلط الاتحاد السوفيتي تعيش الآن فترة من أزهى فتراتها الاقتصادية، مما سيؤدى إلى تنامى وتصاعد

معدلات استهلاك الطاقة في هذه الدول. فمن بين دول أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى استطاعت ١٢ دولة أن تجارى باقى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتقف إلى جوارها في التنمية المخطط لها والمنسقة بين دول الاتحاد. وهذا الأمر يحتاج إلى جهود أكثر للوصول إلى الاقتصاد المتقدم والمتنامي لدول غرب أوروبا مما سيؤدى بدوره إلى ارتفاع الطلب على الطاقة في أوروبا بشكل عام. وقد شهدت سنوات عقد السبعينيات من القرن الماضي ما قامت به إيران من إثبات وتسجيل استعدادها أكثر من الآخرين في القدرة على تقديم غاز رخيص وبلا شروط إلى أوروبا، وتقدمت إلى الأمام في هذا السبيل بإنشائها لخط الأنابيب العملاق لنقل هذا الغاز. لكن الأوروبيين لكي يرضوا الاتحاد السوفيتي فضلوا ترجيح رغبة الاتحاد السوفيتي عن التعامل باقتصاديات السوق وشراء الأرخص، إلى أن وقعوا الآن في نفس المشكلة من جديد. فرغم أن أوروبا تعتبر فقيرة من حيث الطاقة، إلا أن بحراً من الطاقة يحيط بأكنافها.

ومن الفرص المتاحة أمام إيران في هذا المجال مشاركتها في خط الأنابيب المقرر أن تقوم بنقل الغاز من تركيا إلى النمسا وألمانيا عن طريق بلغاريا ورومانيا والمجر وهذا الخط الذي اشتهر باسم "نابوكو" يمكن أن يكون ربطا مباشرا لمسار الغاز بين إيران وأوروبا.

٦ - تحقيق ارتباط أكثر مع تركمنستان وأفغانستان وآذربيجان: تمتلك تركمنستان مصادر للغاز تستفيد منها في تقوية وتدعيم علاقاتها مع إيران وروسيا. فقد وقع التركمان عقداً لتصدير ١٠٠ مليار متر مكعب من الغاز بحد أقصى سنويا إلى روسيا، ولكن بسبب محدودية سعة استيعاب الأنبوب كان عقدهم مع إيران لا يزيد عن تصدير ٨ مليار متر مكعب فقط من الغاز في السنة وكان من المقرر أن تصل هذه الكمية إلى ١٤ مليار متر مكعب في العام الفائت ٢٠٠٧م. وإيران يمكنها أن تكون بمثابة بوابة تنمية تركمنستان وانفتاحها على الخارج، كما تستطيع إيران أن تربط بها كل من أفغانستان وتركمنستان. فشبكة خطوط السكك الحديدية الإيرانية وشبكة الطرق في إيران تسمح بإمكانية أن تتم صادرات وواردات أفغانستان وتركمنستان عن طريق أحد الموانى الإيرانية على الخليج العربي (الفارسي) وبحر عمان.

آما وضع جمهورية آذربيجان فهو وضع مختلف. إذ على الرغم من الضجة التي تثيرها أمريكا حول آذربيجان، إلا أن هذا البلد لا يعد قويا إلى هذا الحد من حيث امتلاكه لمصادر الطاقة. وربها كانت أهم مصادر الطاقة التي تمتلكها آذربیجان فی بحر قزوین هی حقول "آذری، وجونشلی، وتشراغ"، حيث يقوم اتحاد شركات برئاسة بريتش بتروليوم W

فى الوقت الحالى باستثمار حوالى ٨ مليار دولار فى هذه الحقول. لكن على ما يبدو أن هذا الإنتاج من النفط لا يسد العجز الحادث فى خط أنابيب (باكو، تفليس، جيهان) الذى تبلغ سعة استيعابه مليون برميل.

ولنفس هذا السبب تبذل أمريكا جهوداً كثيرة لإنشاء أنبوب من اكتائو إلى باكو عن طريق بحر قزوين بينها تعارض كل من إيران وروسيا الاتحادية هذا المشروع بشدة لأسباب متعلقة بسلامة البيئة. وإيران يمكنها أن تقوم بنقل النفط الخام من أكتاكو إلى باكو مستخدمة فى ذلك ناقلاتها البترولية فى بحر قزوين لتثبت عدم الجدوى الاقتصادية لفكرة إنشاء أنبوب يكون مساره فى مياه بحر قزوين. كها تستطيع إيران أن تعمل مع جمهورية آذربيجان كذلك فى عمليات التنقيب والاستخراج فى حقل بترول "البرز". وفى عمليات التنقيب والاستخراج فى حقل بترول "البرز". وفى المنطقة الوسطى من بحر قزوين تستطيع إيران أيضا أن تبرم عقداً لاكتشاف البترول فى بعض المناطق والقطاعات التى عقداً لاكتشاف البترول "شل" بالعمل فيها.

وفى تركمنستان، اقترح كل من الروس والتركمان أن يجمعهم مع إيران تعاون ثلاثى. فبينها كنا نظن في الماضى أن أى نوع من التعاون مع هذه الدول يعد تعاوناً مع منافس حقيقى لإيران ويؤدى حتماً إلى إلحاق الضرر بالإيرانين، فقد أصبح الآن من الأفضل من الناحية الجيوبولتيكية أن تقوم بترغيب وتشجيع الآذريين على هذا التعاون حتى يمتد خط أنابيبهم إلى تبريز.

وفى أكتوبر من عام ٥٠٠٠ م ومع تواجد خبراء عسكريين أمريكيين قامت أمريكا بإنشاء محطتى رادار فى آذربيجان، إحداهما فى منطقة "أستارا" فى المنطقة الحدودية مع إيران والثانية فى الشهال فى منطقة "خيزين". وهذا الموضوع لا يمكن أن يكون بعيدا عن اهتهام روسيا السياسى والعسكرى بالمنطقة المحيطة ببحر قزوين.

فروسيا لها قواعدها ومراكزها العسكرية والأمنية داخل آذربيجان وكذلك في "قره باع" وأرمينيا. وتعتبر محطة الرادار الروسية "قبله" المنصوبة فوق قمة الجبال القريبة من "شهاخي" بآذربيجان جزءاً من نظام الإنذار ضد أي هجوم صاروخي، ذلك النظام الروسي الذي بدأ يعمل منذ ٢٠ فبراير ١٩٨٥م. والمدى والنطاق الذي يغطيه هذا النظام يسمح بمراقبة النقاط التي يمكن أن يطلق منها الصواريخ متوسطة المدى والصواريخ التي تطلق للعمليات التكتيكية.

ونظراً إلى أنه قد تم فى القطاع الشهالى من بحر قزوين اتفاقات فيها بين روسيا وقزاغستان، وكذلك بين روسيا وآذربيجان بشأن ترسيم الحدود البحرية فى بحر قزوين وصارت هذه الحدود واضحة ومحددة، فعلى ما يبدو أن

أفضل اختيار أمام إيران هو التعاون والمصالحة مع الدولتين الجاريتين المباشرتين لها ونعنى بهما تركمنستان وآذربيجان.

٧-إنشاء وتأسيس منظمة للتعاون والأمن في بحر قزوين: لقد تم طرح مسألة إنشاء وتأسيس منظمة للتعاون والتنسيق بين الدول المطلة على ساحل بحر قزوين في الفترة التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي وزيادة عدد الدول على ساحل هذا البحر من دولتين إلى خمس دول. حيث قام رئيس جمهورية إيران الأسبق هاشمي رفسنجاني بطرح فكرة تشكيل هذه المنظمة في عام ١٩٩٢م أمام قمة دول بحر قزوين.

وأقدمت الدول الأخرى المطلة على هذا البحر على قبول هذه الفكرة والتمهيد لتشكيل أمانة هذه المنظمة، ولكن هذه الدول اتبعت سياسات تراجعية عند تنفيذ الفكرة بسبب طمعها في تحقيق مكاسب أكثر من المصادر الطبيعية وثروات هذا البحر وبسبب القلق الذي أثارته أمريكا حول تشكيل مثل هذه المنظمة. كما أن فكرة تحييد هذا البحر وتحويله إلى منطقة مدنية سلمية كانت إيران أيضاً هي التي طرحتها لأول مرة أثناء الزيارة التي قام بها المرشد الأعلى آية الله خامنئي لميناء "أنزلى" في عام ٢٠٠١م، بعدها طالب رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين في عام ٢٠٠٥م بمشاركة جميع الدول المطلة على بحر قزوين ومن بينها إيران في منطقة بحر قزوين ومن بينها إيران في منطقة بحر قزوين.

وكان توجه بوتين منصباً بشكل أكثر نحو تشكيل منظمة لحفظ الأمن، بينها كانت رؤية إيران منصبة على مسألة تحقيق النمو والتقدم الاقتصادى فى المنطقة. وبناء على تصريحات بوتين فإن الهدف الأساسى من تشكيل وإنشاء منظمة لحفظ السلام والاستقرار والأمن فى منطقة بحر قزوين سوف يكون مركزاً على تحقيق التنمية والتوسع فى التعاون بين الدول المطلة على هذا البحر فى مجالات مكافحة الإرهاب الدولى ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقد انطوى مفهوم الاقتراح الروسى بشأن النشاط العسكرى فى بحر قزوين على موضوعين: أولها، أن روسيا اقترحت إدراج صيغة لحفظ التوازن فى تمركز القوات العسكرية لدول البحر فى اللائحة القانونية لبحر قزوين وإيجاد بنية عسكرية فى منطقة بحر قزوين بشكل معقول وبحد كاف، وثانيها يتعلق بمنع استخدام القوة أو التهديدات العسكرية، واستغلال بحر قزوين بشكل سلمى بحت، حيث كان الاقتراح الروسى باستكال هذا البند بإضافة قاعدة ومبدأ منع وجود تهديدات خارجية فى بحر قزوين ومنع تواجد قوات عسكرية تابعة لأى دولة أجنبية فى هذا البحر.

فطبقاً للاتفاق الذي كان قد وقع بين إيران والاتحاد

السوفيتي في عام ١٩٤٠م، لم يكن مسموحا لعلم أي دولة أن يرفع في هذا البحر باستثناء دولتي الساحل واللتين كانتا في ذلك الوقت إيران والاتحاد السوفيتي، وبعد أن أصبح عدد دول الساحل خمس دول بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ظل الوضع كما كان عليه في السابق، واستمر منع أي قوات عسكرية تابعة لدول أجنبية من أي تواجد في بحر قزوين.

وبينها نجد توجه بعض الدول المطلة على هذا البحر وتركيزها في تحركها على تحييد البحر وتحويله إلى منطقة مدنية سلمية، نجد البعض الآخر من هذه الدول الخمس تسعى نحو أقصى حد من استغلال واستخدام المدى الكبير والنطاق الواسع لمياه هذا البحر المغلق وذلك بسبب كثرة ما لديها من قطع بحرية عسكرية يفوق عددها عما لدى الآخرين من الدول المطلة على هذا البحر ولذلك فعلى إيران أن تتخذ سياسة دقيقة وحذرة فيها يتعلق بهذا الموضوع. ففي نفس الوقت الذي تؤيد فيه إيران مسألة تحييد البحر وتحويله إلى منطقة مدنية سلمية، عليها أن تنتبه أيضاً إلى أن هذه المسألة سوف تجعل بحر قزوين مفتقداً لأى نوع من المقدرة الدفاعية من ناحية إيران.

فروسيا مثلاً لديها على أقل تقدير ١٠٥ قطعة بحرية حربية مجهزة في هذا البحر، وهذه القطع تمثل الجانب الأكبر من أسطول شبه جزيرة القرم في البحر الأسود الذي انتقل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وظهور الخلافات مع أوكرانيا إلى بحر قزوين. وبناء على ذلك فإن روسيا تعتبر الآن القوة الوحيدة التي لا منازع لها في بحر قزوين. وتأتي إيران بعد روسيا في هذا الترتيب ولكن بفاصل كبير في عدد القطع البحرية، ثم تليها قزاغستان وأذربيجان وتركمنستان.

كما اقترحت روسيا أيضاً على الدول المطلة على هذا البحر بأن تقوم فيها بينها بتشكيل قوات متعددة الجنسيات للردع وللتدخل السريع في المنطقة، وهناك عدة أسباب ودوافع لهذا الاقتراح والفكرة التي تقدمت بها موسكو، فالمسئولون في الكرملين يرون أمن منطقة بحر قزوين تعد بمثابة مفترق طرق لتحرك عملاء الإرهاب من مراكز الإرهاب الإقليمية وهؤلاء الإرهابيون مازالوا متواجدين في العراق وأفغانستان وباقى دول المنطقة.

فعملاء الإرهاب وأعضاء المليشيات الإرهابية يقومون بالتسلل عبر طرق سرية وأحياناً بشكل علنى إلى إيران وقزاغستان وروسيا وما وراء القوقاز مستغلين في ذلك عدم التنسيق الحادث بين الجهات والهيئات الحكومية في دول بحر قزوين. ويرى المحللون الروس أن جميع الدول المطلة على هذا البحر ليس لديها الإمكانات الكافية للقيام بمواجهة مستقلة مع هذه الأخطار الجديدة. فقد أعلن بوتين في أول اجتماع لقمة الدول المطلة على بحر قزوين المنعقد في

عام ٢٠٠٢م، أن بلاده على استعداد للقيام بتعاون لصيق مع جيرانها على ساحل بحر قزوين لمكافحة الإرهاب الذي تتعرض له المنطقة.

وهناك خطر أخر له نفس هذا القدر من الجدية، ويتمثل في تهريب المخدرات. فتهريب المخدرات من أفغانستان، المركز الرئيسي لإنتاج المخدرات، إلى جميع دول المنطقة يتم عن طريق مفترق الطرق المتمثل في بحر قزوين. وبناء على هذا فإن تشكيل قوات متعددة الجنسيات للردع السريع هو عمل في محله تماماً، وسوف تكون المهمة الأساسية لهذه القوات مركزة على مكافحة الإرهاب. وترى موسكو وكذلك أن التوصل إلى تفاهم بشأن ضرورة توفير والمجافظة على أمن الدولة المطلة على بحر قزوين عن طريق هذه الدول نفسها ودون أى تدخل أجنبي هو مسألة لها أهميتها القصوى.

وهذا الفكر إنها نبع من روح التفاهم والتوافق التى سادت في العلاقات بين دول بحر قزوين. فمنذ يناير من عام ٢٠٠٥م، عندما طرح في جلسة قادة القوات البحرية التابعة للدول الخمس المطلة على بحر قزوين في "استراخان" اقتراح بتشكيل قوات أمن إقليمية وقوات حفظ السلام في منطقة قزوين "كاسفور" باستخدام قوات وإمكانات دول بحر قزوين على غرار ما هو حادث في البحر الأسود، والدبلوماسية الروسية تحاول جاهدة إدراج وتسجيل مسألة ومبدأ منع تواجد ليس فقط السفن الحربية بل كافة القوات المسلحة التابعة لأى دولة أجنبية غير الدول الخمس المطلة على البحر، في منطقة قزوين، في اللائحة التأسيسية لهذه المنظمة. وإيران تقوم بالفعل بمسائدة وتأييد هذا الاقتراح.

1- إن مستقبل السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حاجة إلى اهتهام وتدقيق وتنظير استراتيجي لوضع استراتجيات تتطابق مع أهداف الخطة العشرينية الإيرانية. فالعولمة تسببت في تنامى وتصاعد أهمية العلاقات الخارجية بين الاستراتيجيات التي تتخذها مختلف الحكومات في إلعالم.

٢- أن جانباً من هذه الدراسة حاول إثبات كيف خلطت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأبعاد المختلفة والمتنوعة للحكومة الإسلامية بالديمقراطية البرلمانية.

إذ أن كثيراً من الدارسين قد أصروا على ازدواجية نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن على ما يبدو أن هناك نوع من الإجماع بين صانعى القرار في وضع وترسيم السياسة الخارجية الإيرانية. وخاصة عندما تتعرض البلاد لتهديد ما، فقرارات الحكومة فيها يتعلق بالسياسة الخارجية يمثل بشكل أكثر نحو تحقيق المصلحة الوطنية والحفاظ على مصالح البلاد.

٣- ومن وجهة نظر نقدية وانتقادية، إذا نظرنا إلى المدى الزمنى لاتخاذ القرار في السياسة الخارجية الإيرانية فسوف ندرك أن هذا المدى يعتبر طويلاً نسبياً، وفي حالة وجود أزمة أو مشكلة يكون قصر المدى الزمنى من مختصاتها الأساسية فإن هذه الطريقة في اتخاذ القرار لن تكون مجدية، لكن هذه الطريقة من ناحية أخرى، تؤمن المصالح الوطنية للبلاد بشكل أفضل على المدى البعيد.

3- أن تلاؤم أو عدم تلاؤم أهداف السياسة الخارجية الإيرانية مع المناخ السائد والمسيطر على الساحة الدولية لا يأتي بالضرورة كنتيجة للأهداف المتعارضة، فمن الممكن أحياناً أن تؤدى الدبلوماسية الضعيفة والهشة والمشة والمتحفظة والتي تتسم بسوء الرؤية، التي ينتهجها صانعو القرار وينفذها الدبلوماسيون إلى عدم تنفيذ كثير من الأهداف المتوائمة بل وحتى غير المتعارضة مع اللاعبين في ساحة السياسة الخارجية الإيرانية.

٥-ولأن المجال العملي والتنفيذي للسياسة الخارجية يمتد إلى أبعد من المجال والنطاق الذي يتم فيه اتخاذ هذه القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية، فمن الطبيعي أن تبقى نسبة مئوية من أهداف السياسة الخارجية الإيرانية غير مجدية وبعيدة عن التنفيذ.

٦-أن وثيقة الخطة العشرينية الإيرانية، يمكن أن

تكون دليلاً إرشادياً حقيقياً وواقعياً للتخطيط الذى نضعه لسياساتنا الخارجية. ومن هذا المنطق يجب وضع استراتيجيات مناسبة للوصول إلى الأهداف المدرجة في هذه الوثيقة. فنحن نحتاج إلى خريطة طريق للوصول إلى مكانتنا الطبيعية في المنطقة، ونعنى بها آسيا الوسطى وبحر قزوين والقوقاز.

٧- التخطيط والتنظير للسياسة الخارجية الإيرانية بناء على نقاط القوة التى تتمتع بها إيران والفرص المتاحة أمامها، يعني أن إيران تستطيع بشكل طبيعى أن تكون العامل الأهم والسبب الرئيسى فى تنمية الدول المجاورة لها وخاصة تركمنستان وطاجيكستان وأرمينيا وآذربيجان وأفغانستان والعراق. فعدد المهندسين الهنود الآن فى أفغانستان يفوق عدد الإيرانيين، والقوى البشرية الإيرانية المتخصصة التى تعمل فى العراق الآن فى أدنى تواجد لها وذلك بسبب انتفاء وجود حماية سياسية من قبل الحكومة الإيرانية للقطاع الخاص.

٨-أن هذا التوافق في التوجهات ما بين إيران والدول الآسيوية الذي تم في إطار اتفاقيات ومعاهدات مثل "شنغهاي، وآكوا، ومنظمة التعاون والأمن في آسيا" ليثبت حقيقة أنها لعبة الخطوة خطوة.

Simon Henderson, Policy Focus #83,

Washington institute for near east policy, June 2008

إعداد: سمير زكى البسيوني

#### خط الطاقة الأمامي: علاقات إيران الثنائية

تحاول إيران تأسيس وتطوير سلسلة من العلاقات الثنائية مع الدول والشركات الأجنبية التى ستحاول عن طريقها الولايات المتحدة فرض عقوبات لعزل إيران وإجبارها على تغيير سياساتها النووية، الضغط الدولى من الممكن أن يكون فعالاً وهناك إشارات عديدة على هذا، منها على سبيل المثال ما أعلنته بعض الشركات الأوروبية في مجال الغاز والنفط (شل وريسبول) أنها غير جاهزين لتوقيع عقود استغلال احتياطات الغاز الإيراني الضخمة وذلك بسبب الصغوط الأمريكية عليها.

الجانب الأهم لعلاقات إيران في مجال الطاقة يتركز على الغاز الطبيعي، فإيران ونظراً لأنها تمتلك أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا الاتحادية فإنها من المفترض أن تظل مصدرة للغاز الطبيعي لعقود قادمة. حتى قبل قيام الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩ كانت إيران تقوم بتصدير الغاز الطبيعي إلى الجمهوريات السوفيتية الجنوبية خاصة الخذربيجان وأرمينيا وكانت تضع خطط لتعظيم وزيادة الصادرات.

إيران لا تعتبر مجهز للطاقة يمكن الوثوق أو الاعتهاد عليه بشكل كبير، والدليل على هذا أنه في يناير ٢٠٠٨ وفي منتصف الشتاء المحلى الأكثر برودة في إيران منذ سنوات قامت إيران بوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى تركيا لمدة ثلاثة أسابيع وذلك لأن انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير أدى إلى زيادة الطلب المحلى على الغاز، حتى بعدما عاودت إيران استئناف التصدير كان تدفق الغاز أقل من معدله الطبيعي

حیث کان معدل التصدیر یتراوح ما بین ۱۰ و ۲ ملیون متر مکعب وذلك بدلاً من المعدل الطبیعی الذی کان یصل إلی ۲۹ ملیون متر مکعب.

هذه المشكلة فى تصدير الغاز الإيرانى كانت ترتبط بمشكلة أخرى وهى نقص فى تجهيزات الغاز الطبيعى القادمة من تركمنستان وذلك لنفس الأسباب المتعلقة بالطلب المحلى المتزايد، ولهذا أضطرت تركيا إلى وقف التصدير إلى جيرانها الغربيين مثل اليونان، كما قامت بزيادة وارداتها من روسيا.

على المدى البعيد تحتاج إيران إلى تغيير أنبوب الغاز الجالى إلى تركيا أو بناء أنبوب جديد، ومن الناحية الجغرافية تعد تركمانستان الجار الأقرب والمناسب للقيام بعمليات التصدير عن طريقها، لكن تركمانستان ما زالت تفكر في استغلال فرص التصدير للدول الأخرى من الاتحاد السوفيتي السابق.

يتمثل المفتاح الرئيسي لطموحات إيران في مجال الغاز الطبيعي في حقل الغاز في جنوب الخليج "الفارسي" والذي منه تسعى إيران إلى تجهيز ومد أوروبا بأكثر من ١٥ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً. في يوليو ٢٠٠٧ وقعت إيران وتركيا اتفاق تعاون في مجال الطاقة ويقضى بالموافقة على تطوير حقل الغاز العملاق في الجنوب، ولكن الصفقة كانت متوقفة بسبب عدم أكهال الدراسات من الجانب التركي، وهذا الاتفاق سيكون جزء من اتفاق أكبر يقضى بمرور الغاز الطبيعي الإيراني عبر تركيا إلى أوروبا، بالإضافة إلى عبور الغاز الطبيعي من تركهانستان عبر إيران إلى تركيا.

الجسزء الأوروبسى من المسشروع يعرف بخط نابكو (Nabucco) ويدخل في هذا المشروع شركة (أو. أم. في) ۲.

النمساوية وتؤكد التقارير أن هذا الجزء من المشروع يتكلف ٣٢ مليار دولار، وقد تعرض لهجوم في النمساحيث القلق حول البرنامج النووى الإيراني في عام ٢٠٠٨. الحكومة النمساوية التي تمتلك ٣١٥٪ من شركة (أو. أم. في) أكدت أنها لن تتدخل في القضية لأن شركة (أو. أم. في) تعتبر شركة خاصة، أما الشركة فقد أبعدت نفسها عن القضية بالقول "أنها لا تستطيع تحمل مسئولية مواقف سياسية تتبناها إيران".

في مارس ٢٠٠٨ وقعت إيران وسويسرا اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي الذي سوف يصل إلى أوروبا عبر خط نابكو (Nabucco)، وقد شهد التوقيع على الاتفاقية في طهران وزير الخارجية السويسرى ميشيل كالمي الذي أكد أن الاتفاق بكامله سوف يلتزم بقرارات مجلس الأمن المفروضة على إيران. المهم أن العديد من الصفقات التي تقوم إيران بها مع الشركات الأوروبية قد تواجه صعوبات عديدة في عملية التنفيذ وذلك نتيجة للمخاوف المسيطرة على هذه الشركات الدولية والأمريكية المفروضة على إيران، ورغم هذا تعمل إيران دائماً على تطمين هذه الشركات بعدم فعالية في إيران، فقد صرح وزير النفط الإيراني في مؤتمر صحفي في إيران، فقد صرح وزير النفط الإيراني في مؤتمر صحفي المناعة النفط الإيراني العقوبات غير مؤثرة، وهي وسيلة قديمة ومملة قائلاً: "العقوبات غير مؤثرة، وهي وسيلة قديمة ومملة في مجال صناعة النفط في إيران.

الدول غير الغربية قد تظهر مجاوف سياسية أقل في مسألة التعامل مع إيران، ففي فبراير ٢٠٠٨ وافق عملاق الطاقة الروسي (جازبروم) على الاشتراك في مشروعات الطاقة في إيران خاصة تطوير حقول النفط في الجنوب، وفي نفس الشهر قامت شركة (سي إن أو أو سي) الصينية بتوقيع عقد مع إيران لتطوير حقول الغاز الطبيعي في الشهال بتكلفة ١٦ مليار دولار، وفي ديسمبر ٢٠٠٧ وقعت مجموعة (سينوبك) الصينية اتفاقاً مع إيران لتطوير حقل نفط (يادافاران) الساحل.

تحاول طهران أيضاً زيادة التعاون في مجال الطاقة خاصة الغاز مع جيرانها من الدول الخليجية، فالمشروع الخاص بتصدير الغاز الإيراني إلى الامارات العربية المتحدة ما زال يواجه بعض المشكلات أهمها الاعتراض على أسعار الغاز من الجانب الإيراني الذي يؤكد أن الغاز يأتي من حقل سلمان البعيد عن الشاطئ والذي تكلفت عملية تطويره مليار دولار، أما الامارات فقد أكدت أن إيران تأخرت في إكمال عملية تصدير الغاز إليها. على الجانب الآخر ما زالت إيران تناقش عملية تصدير الغاز الطبيعي إلى البحرين، وقد إيران تناقش عملية تصدير الغاز البحريني عبدالحسين مرزا في فبراير ٢٠٠٨ أن اللجنة المشتركة بين الدولتين سوف تنتهي

من إبرام الصفقة في نهاية العام، وكانت مذكرة التفاهم على تصدير مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يومياً إلى البحرين قد وقعت أثناء زيارة الرئيس الإيراني محمدى أحمدى نجاد للبحرين في نوفمبر ٢٠٠٧، وقد أكدت إيران أن احتياطات الغاز الطبيعي في حقل الغاز الجنوبي البعيد عن الشاطئ سوف تخصصها لصادرات الغاز المستقبلية للبحرين.

وتعد المملكة العربية السعودية وقطر من أكثر الدول الخليجية التي تزود البحرين بالغاز الطبيعي، فالبحرين لديها اتفاقية مع قطر وقعت عام ٢٠٠١ بمقتضاها تصدر قطر للبحرين ٥٠٠ مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، لكن هذه الاتفاقية لكن لم تطبق هذه الاتفاقية حتى الآن.

أيضاً عمان والكويت ينظران باهتمام كبير للغاز الإيراني، ففي أبريل ٢٠٠٨ وقعت عمان وإيران صفقة للاشتراك معاً في تطوير حقل (كيش) في الخليج، حيث اقترحت شركة نفط عمان استثمار مبلغ ٢ مليار دولار في هذه الصفقة.

أما المشروع الأكثر طموحا فهو مشروع خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان والهند والذى تقدر تكلفته بـ ٧٤ مليار دولار، فى فبراير ٢٠٠٨ وعلى الرغم من إعلان وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات الخاصة بالمشروع قد توقفت بناء على طلب الدول الثلاثة، فإن توقف المفاوضات يرجع بالأساس إلى الاختلافات الكبيرة بين باكستان والهند، فقد انسحبت الهند من المحادثات فى سبتمبر ٢٠٠٧ بسبب فشلها فى الاتفاق مع باكستان حول تعريفة نقل الغاز إلى حدودها. وكانت القدرة المخططة لخط الغاز تقدر بـ ٦٠ مليون متر مكعب من الغاز يومياً. وكانت إيران قد اقترحت أن تحل الصين محل الهند فى الاتفاق. أما الهند وباكستان فقد أبديتا الغاز كل ثلاثة سنوات بدلاً من سبع سنوات والتى كانت قد نوقشت من قبل.

إلى جانب خطوات إيران في سبيل زيادة الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى في مجال الغاز الطبيعي تعمل إيران أيضاً على زيادة الاهتهام بالنفط والكهرباء.

\* النفط:

ما زالت إيران تحاول أيضاً زيادة قدراتها لتصدير النفط الخام إلى آسيا، فالأرقام في عام ٢٠٠٧ تشير إلى أن الصادرات النفطية الإيرانية إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية قد زادت بنسبة ٢٥٪ حيث وصلت إلى ١١٦٥ مليون برميل يومياً، وعلى الرغم من أن دول الشرق الأوسط ترسل ٦٤٪ من نفطها إلى آسيا و ١٦٪ إلى أوروبا، فالأرقام الإيرانية تؤكد أن إيران تصدر ٥٦٪ من نفطها إلى آسيا و ٢٩٪ إلى أوروبا.

\*الكهرباء:

تعد إيران مصدر ومستورد للكهرباء وتحاول أن تصبح

محور إقليمى فى هذا المجال، وهناك صفقات للكهرباء مع دول عديدة مثل أفغانستان وتركيا وأرمينيا وأذربيجان وتركيانستان، بالإضافة إلى المحادثات الجارية مع دبى وعمان وباكستان، أيضاً العراق وجورجيا يمكن أن تكونا شريكين لإيران فى هذا المجال. بالطبع الدور المعلن عنه لمفاعل ناتانز لتخصيب اليورانيوم يمكن أن يساعد إيران فى زيادة قدراتها لتصدير وقود اليورانيوم لمحطات الطاقة النووية وفى توليد الطاقة.

إذا ما أقدمت إيران على إستخدام القوة العسكرية أو القيام بعمليات تخريبية متعلقة بمصالح الدول النفطية الخليجية لان الولايات المتحدة من المتوقع أن ترد بعمل عسكرى ضد إيران، مثل هذا العمل الإيرانى يدفع المجتمع الدولى للقلق ومن المحتمل أيضاً أن يترتب عليه إدانة من جانب مجلس الأمن.

وتعمل القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة على وضع الخطط التي تمكنها من الإبقاء على مضيق هرمز ومنع القوات العسكرية الإيرانية من إغلاقه وذلك بالتعاون مع عدد من أعضاء حلف شهال الأطلنطي "الناتو". على الجانب الآخر تعكف القوات العسكرية الإيرانية على القيام بالتدريبات والتي تشمل إغلاق مضيق هرمز، ويقدر الخبراء العسكريين الفترة التي تحتاجها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لتنظيف مضيق هرمز وإعادته إلى وضعه الطبيعي في حالة وجود أية محاولة إيرانية لإغلاقه بحوالي شهر أو أكثر.

في حالة تجدد القتال مرة أخرى إيران من المحتمل أن تسترد جزء من صحوتها وعافيتها من خلال التمكن من تدمير احدى السفن الأمريكية الضخمة المتواجدة بالمنطقة، خطر آخر مساوى للخطر السابق وهو أن تكون القوات الأمريكية الموجودة على اليابسة هدفاً للقوات الإيرانية.

هناك عدة أهداف أخرى قد تتجه إيران لاستهدافها وهى الدول الخليجية المجاورة لإيران حيث يوجد بكل هذه الدول عدد كبير من القوات والقواعد العسكرية الأمريكية، كما يمكن لإيران أن تقوم بإثارة الشيعة الموجودين في بعض الدول الخليجية المجاورة لها مثل الأغلبية الشيعية في دولة البحرين، كما يمكن أن تكون محطات الكهرباء ومحطات تحلية المياة أحد الأهداف المهمة لإيران في حالة المواجهة.

أما بالنسبة للولايات المتحدة فثمة أهداف تقليدية قد تتجه إلى التركيز عليها على رأسها استهداف القدرات النفطية التصديرية لإيران، وذلك على الرغم من أن هذا العمل قد يثير احتجاجات عدد كبير من الدول نظراً لما سيؤدى إليه من أزمة طاقة كبيرة في العالم، ولكن بصر ف النظر عن هذا يمكن أن تقوم الولايات المتحدة بهذا العمل عن طريق استهداف حقل (kharg) الذي يعد الحقل الرئيسي الذي تعتمد عليه

إيران في تصدير النفط، كما أن إيران تدرك أنها ليست بعيدة عن الهجوم الجوى الأمريكي.

على الرغم من أن النصر العسكرى قد يكون مؤكداً سواء بالنسبة للولايات المتحدة أو أياً من حلفائها، إلا أن النتائج السياسية لهذه العملية العسكرية ضد إيران قد تكون غير مؤكدة، ولعل التجربة الأمريكية في العراق تعد أكبر دليل على هذا، فالأخطاء العسكرية والتكتيكية للجيش الأمريكي في العراق أدى إلى ردود فعل عالمية عكسية، وذلك مثلها حدث عام ١٩٩٨ عندما أخطأ الصاروخ الأمريكي (فينسينز) وأصاب طائرة مدنية إيرانية وأدى إلى مقتل ٢٩٠ فرد.

النقطة المعقدة المهمة التي يمكن أن تشكل القضية الأهم لدى المجتمع الدولي وهي المتعلقة بنشاطات إيران النووية، لأنه بمرور الوقت قد تشعر الدول الأخرى بقلق أكبر تجاه نشاطات إيران النووية، لأن هذه الدول تدرك أن إيران في حالة تمكنها من إمتلاك الاسلحة النووية فإن منطقة الخليج "الفارسي" سوف تصبح محرمة على الطائرات الأمريكية وعلى الناقلات والسفن البحرية الكبيرة الأخرى أثناء أوقات التوتر، مثل هذه القدرة الإيرانية قد تؤثر تأثيراً عكسياً على رغبة الدول الخليجية الحليفة للولايات المتحدة مثل، البحرين، الكويت، قطر، الامارات العربية المتحدة، عمان، في استضافة القوات العسكرية الأمريكية على أراضيها.

نقطة أخرى مهمة وهي أن الوجود الأمريكي في المنطقة حتى لو كان غير عسكرى يعد أمرا مهما لأنه يساعد على الابقاء على قدرات دول المنطقة في تدفق الطاقة، في نوفمبر ٢٠٠٧ صرح نائب وزير الدفاع السعودي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز في اجتماع الرياض لدول مجلس التعاون الخليجي قائلا: "بسبب التهديدات التي تواجهنا يجب أن نعمل بسرعة على تطوير قواتنا المسلحة لجعلها قادرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين موارد الطاقة"، الأمير عبدالرحمن لم يسمى هذه التهديدات لكنه بدأ في التلميح لإيران حيث قال "هذا الجانب الذي نعرفه جيداً يجب أن ننظر إليه ضمن أهدافنا الاستراتيجية، مثل التغيير في أصل التهديدات، وظهور خطر الارهاب، وصعود القوى الإقليمية الفعالة في المنطقة". هذه التعليقات من جانب الأمير السعودي تؤكد الاهتمام والادراك السعودي للخيار العسكري وذلك بدلا من التصريحات الدبلوماسية التي اعتادت وسائل الإعلام على سماعها من قبل المسئولين السعوديين. ويرى المحللين والخبراء العسكريين أن صفقات الأسلحة التي تقدر بـ ٢٠ مليار دولار والتي وعدت بها واشنطن في عام ٢٠٠٧ الدول الخليجية خاصة المملكة العربية السعودية يعد ترجمة لرغبة الولايات المتحدة في زيادة تعزيز القدرات الدفاعية للدول العربية الخليجية، وإجبار

طهران على مراجعة تكلفة كافة الخيارات المتاحة أمامها خاصة الخيار العسكرى.

العبء العسكرى للدفاع عن طرق تصدير النفط يمكن أن يضم أطراف أخرى بشكل أوسع من دوال مجلس التعاون الخليجى والولايات المتحدة، وفي هذا الإطار جاء إعلان فرنسا عن بعض صفقات الأسلحة لدولة الامارات العربية المتحدة في عام ٢٠٠٨. في أغسطس ٢٠٠٧ أعلنت الهند أنها بصدد مراجعة مبادئها الدفاعية وتصوراتها للوصول الاستراتيجي للقوة الجوية الهندية من الخليج "الفارسي" إلى مضيق "ملقا".

على الرغم من أن التحمل المشترك للقيام بالعب العسكري للماية طرق شحن صادرات الطاقة يعد أمراً هاماً وضروريا، إلا أن هذا الأمر قد يؤدى إلى مزيد من التنافس خاصة مع الصين التى تركز في سياستها الخارجية الآن في مجال الطاقة على الوصول السريع والمباشر لمصادر الطاقة خاصة النفط من الخليج "الفارسي".

الحاجة لطرق تصدير بديلة:

يمكن القول أن تنظيم القاعدة الإرهابي بالإضافة إلى إيران يشكلان أكبر المخاطر الراهنة على صادرات الطاقة القادمة من الخليج "الفارسي"، ويرى المحللين أن أهمية مضيق هرمز مرشحة للنمو والتزايد ويؤكد تقرير الطاقة العالمي (٢٠٠٧World Energy Outlook) أن ١٦ أن ٢٠ أمن النفط العالمي خلال عام ٢٠٠٦ مر عن طريق مضيق هرمز، ومن المتوقع أن يصل في عام ٢٠٣٠ إلى ١٠٥٥ أن ٣٠١ وذلك لأنه من المتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي من النفط من ٨٤٦ مليون برميل يومياً في عام ٢٠٠٠، ولهذا فإن التحدي مليون برميل نفط يومياً في عام ٢٠٠٠، ولهذا فإن التحدي الأبرز الذي يواجه المجتمع الدولي هو العمل على إيجاد طرق بديلة. لورانس ايجل مدير أسواق النفط بوكالة الطاقة يؤكد بديلة. لورانس ايجل مدير أسواق النفط بوكالة الطاقة يؤكد منظور أمن الطاقة سوف يكون أمراً جيداً عندما نجد الفرصة لتجاوز مضيق هرمز".

بعض خطوط الأنابيب جاهزة بالفعل، وتؤكد الشواهد التاريخية أنه يمكن اللجوء إلى بعضها في حالات النزاع العسكرى. فعلى سبيل المثال وأثناء الحرب العراقية - الإيرانية العسكرى. فعلى سبيل المثال وأثناء الحرب العراقية - الإيرانية النقل البعيدة عن الشاطئ والتي تم تدميرها بواسطة القوات الإيرانية وقامت ببناء خط جديد استطاع أن ينقل ١٩٥٥ مليون برميل نفط يومياً وذلك عبر المملكة العربية السعودية من خلال ساحل المملكة على البحر الأحمر. هذا بالإضافة إلى خط ثاني من العراق متجه شمالاً عبر تركيا إلى البحر الأبيض المتوسط، وقد تم تطوير وتحسين هذا الخط ليحمل ١٦ مليون

برميل نفط يومياً. بالإضافة إلى هذا هناك خط تم بنائه مباشرة ناحية الغرب إلى سوريا مع قدرة محتملة تصل إلى ١٤ مليون برميل نفط يومياً، وهذه الخطوط مجتمعة تبلغ قدرتها حوالى ٤٣ مليون برميل نفط يومياً وهو رقك أعلى من أكبر إنتاج للنفط وصلت إليه العراق في تاريخها.

لكن هذه القدرات لهذه الخطوط يوجد عليها بعض الملاحظات، حيث انخفضت قدراتها كثيراً وذلك لعدة أسباب منها، أن خط الأنابيب العراقى الذى يمر عبر المملكة العربية السعودية (Ipsa) تم إغلاقه بعد الاحتلال العراقى للكويت عام ١٩٩٠ وفرضت السعودية سيطرتها عليه فى يونيو ٢٠٠١، وذلك على الرغم من أنه على المستوى النظرى يمكن أن يستخدم هذا الخط لنقل النفط الخام السعودى إلى البحر الأحمر، أما الخط المتجه إلى سوريا فقد أغلق منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام ٢٠٠٣. الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية ليست لها أي خطوط انابيب لتصدير النفط عبر أراضي دول أخرى، فالمملكة لها خطان رئيسيان داخليان يمكن أن يحملا النفط السعودي من ساحل رئيسيان داخليان يمكن أن يجملا النفط السعودي من ساحل الخليج "الفارسي" إلى البحر الأحمر.

يعد أقدم خطوط نقل النفط الدولية في المنطقة هو الخط المعروف باسم (تاب لاين) الذي كان يبدأ من السعودية ويمر عبر سوريا ولبنان إلى البحر الأبيض المتوسط حتى يصل إلى ميناء صيدا، وقد استمر هذا الخط في العمل لفترة طويلة حتى بعد أن قامت إسرائيل بالاستيلاء على مرتفعات الجولان عام ١٩٦٧، ولكن توقف عن العمل بشكل جزئي عام ١٩٨٤ بالرغم من أن الجزء المتجه للأردن ظل مفتوحاً إلا أن السعودية قامت بإغلاق هذا القسم عام ١٩٩٠ وذلك بعد أن أصبحت الرياض منزعجة من قيام صدام حسين باحتلال الكويت.

دولة الامارات العربية المتحدة تقوم بإنتاج ٢٥ مليون برميل يومياً لكنها تقوم بإرسال كل صادراتها (٢١ مليون برميل يومياً) عبر مضيق هرمز، رغم ذلك هناك أنباء عن خطط إماراتية لبناء خط أنابيب يستطيع أن ينقل ١٥٥ مليون برميل نفط يومياً وذلك عبر خليجها عند الفجيرة على ساحل عهان، وقد تم التخطيط للمشروع عام ٢٠٠٧ وأعطيت المناقصة لأحد المقاولين الصينيين الذي أكد الانتهاء من بناء الخط عام ٢٠٠٩، وكان هناك اقتراح ببناء مصفاة في الفجيرة لكن هذه الخطة وضعت على الرف، ورغم هذا في حالة إكمال مقدا المشروع بنجاح في موعده فإنه سيعمل بشكل كبير على تجنيب الإمارات التعرض للآثار السلبية الناجمة عن إغلاق

تعمل الامارات في الوقت نفسه على زيادة قدراتها الانتاجية حيث تطمح إلى الوصول بها إلى ٥ مليون برميل نفط يومياً بحلول عام ٢٠١٤، في الماضى اقترح الخبراء الأمريكيين أن يتم إنشاء خط أنابيب للطوارئ وهو الخط الذي يمكن أن يربط بين منطقة رأس الخيمة بدولة الامارات العربية المتحدة وبين ساحل عمان، ورغم وجاهة الفكرة إلا أن هذه الخطة وجدت معارضة وقيود عديدة في عام ٢٠٠٧ خاصة من الجانب العماني الذي لم يشأ أن يورط

نفسه في نزاع مع إيران. في إطار النتائج المحتملة لإغلاق مضيق هرمز يمكن القول أن هناك آثار سلبية عديدة قد تحدث بالنسبة للدول المستوردة للنفط والذي يمر عن طريق مضيق هرمز وعلى رأس هذه اللدول تأتى الولايات المتحدة، صحيح أن الاحتياطي البترولي الأمريكي يصل إلى ٢٠٠ مليون برميل من النفط إلا أن الولايات المتحدة لا يمكنها سحب أكثر من المنفط إلا برميل نفط يومياً من هذا الاحتياطي وهذه النسبة بالطبع برميل نفط يومياً من هذا الاحتياطي وهذه النسبة بالطبع تزيد عن كمية النفط التي تستوردها الولايات المتحدة من دول الخليج "الفارسي" والتي تبلغ حوالي ١٦٥٧ مليون برميل

أما الخطورة الأكبر فتقع على الدول الأخرى التى لا يستطيع الاحتياطى النفطى لديها مواجهة هذه الأزمة، وعلى رأس هذه الدول يمكن ذكر الصين والهند وغيرها من الدول التى أصبحت تعتمد إعتهاداً كبيراً على النفط القادم من دول الخليج "الفارسى" والذي يمر عبر مضيق هرمز.

في ضوء هذه القيود والنتائج الخطيرة على الدول المستهلكة للنفط التزام بفرض بعض الاجراءات في الداخل، وتشمل هذه الاجراءات بعض التغييرات في يوم العمل، واستهلاك الغازولين بالإضافة إلى إمكانية فرض ضريبة. وتقدر وكالة الطاقة العالمية أن ٢ مليون برميل نفط يومياً - تساوى ١٥ ٪ من واردات الولايات المتحدة من النفط - يمكن أن تقوم الولايات المتحدة بتوفيرها من خلال وسائل متنوعة أو من خلال بعض القرارات الإدارية والتي تشمل إجراء بعض التحسينات على السيارات، ووضع حد أقصى لسرعة السيارات هو ٥٥ ميل في الساعة وإجبار السيارات على الالتزام بهذا الحد، وتشجيع نظام إنهاء العمل عن بعد، وجعل أيام العمل أربعة أيام فقط في الأسبوع، كل هذه الاجراءات من شأنها توفير كبير في استهلاك السيارات للبترول والغاز.

توصيات سياسية:

لابد من أخذ التهديد الذي أطلقه على خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية عام ٢٠٠٦ على محمل الجد، لأنه أكد فيه أنه «لو قامت الولايات المتحدة بأي تحركات خاطئة تجاه إيران، فإن شحنات ومصادر الطاقة من المؤكد ستواجه أخطار حقيقية، ولن يكون لدى الولايات المتحدة القدرة على حماية إمدادات الطاقة في المنطقة». وعلى الولايات

المتحدة أيضاً الاستمرار في بذل الجهود لتغيير سلوك طهران المتحدة أيضاً الاستمرار الطاقة ومنعها من التحكم في مضيق هر من .

لكن الاستمرار في الاعتهاد بشكل رئيسي على نفط المنطقة يعد نقطة ضعف إستراتيجية لباقى دول العالم، لكن ثمة نقطة مهمة هنا وهي أن الاقتصاد الإيراني يعتمد هو الآخر بشكل رئيسي على صادرات النفط والغاز، وهو ما يمثل نقطة ضعف إستراتيجية مهمة في الاقتصاد الإيراني، فالاقتصاد الإيراني يصنف على أنه اقتصاد ضعيف وبالتالى فإن أي استقطاع أو توقف كلى لصادرات النفط الإيرانية من المكن أن يترك آثاره السيئة على الاقتصاد الإيراني ناهيك عن النتائج السياسية الداخلية الخطيرة.

الولايات المتحدة عليها التزام كبير بالسعى لتقليل الاعتماد على طرق التصدير الحالية وإيجاد البديل المناسب لمضيق هرمز. من الواضح أن الطريق أو المشروع الواضح فى الفترة الحالية هو خط الأنابيب عبر دولة الامارات العربية المتحدة إلى ساحل عمان، وبناء خط أنابيب عبر المملكة العربية السعودية إلى ساحل البحر الأحمر، أيضاً على الولايات المتحدة العمل فى أتجاه آخر وهو تقليل قدرة إيران على صياغة تحالفات دبلوماسية وتجارية فى مجالى الغاز والنفط.

الولايات المتحدة بحاجة أيضاً إلى العمل مع الحلفاء في كل أنحاء العالم، ليس فقط من أجل زيادة الضغط على إيران لكن أيضاً من أجل سهولة التعاون مع الحلفاء في أوقات الأزمة، فالولايات المتحدة تتعاون مع أوروبا واليابان في إطار وكالة الطاقة الدولية، لكنها ما زالت بحاجة إلى التعاون مع حلفاء آخرين مستوردين للطاقة مثل الصين والهند، وذلك من أجل مزيد من الضغط على إيران.

إن الدور الأمريكي لحماية الطاقة يتعلق بالدور العالمي والقيادي للولايات المتحدة أكثر من كونه يتعلق باعتماد الولايات المتحدة على مصادر الطاقة من الخارج، فالولايات المتحدة أقل اعتماداً على مصادر الطاقة الخارجية عند مقارنتها بغيرها من القوى الاقتصادية الكبرى، حيث تستورد الولايات المتحدة ٣٥٪ من إجمالي استهلاكها للطاقة، وذلك مقارنة بـ ٥٦٪ للاتحاد الأوروبي، و ٨٠٪ لليابان، فالشرق الأوسط يعتبر جزء صغير كمزود للطاقة للولائات المتحدة.

هناك عنصر مهم فى الاقتصاد العالمى و رأن القوى القيادية الكبرى – الولايات المتحدة – وبمساعدة حلفائها وباقى الدول الأخرى عليهم التزام بالعمل على الابقاء على أمن التجارة العالمية عبر البحار وفى الجو. ومن أجل أن يعمل النظام على الولايات المتحدة العمل على منع أى قوة من السيطرة على الخليج «الفارسى» مع الاحتفاظ بقدرتها على حماية مرور السفن.

## قراءة في كتاب

### ثقافة العرى وعرى الثقافة

■ تأليف الدكتور/ غلامعلى حداد عادل

إعداد: د. حسين صوفى محمد باحث في الشئون الإيرانية باحث في الشئون الإيرانية E\_mail:sofyhussien@hotmail.com

والأهم ماهى التحولات الطارئة على ظاهرة الملبس خلال الحقب التاريخية المتعاقبة ؟

الواقع أن البحوث والدراسات المتعاقبة التي حاولت الرد على تلك التساؤلات وعبر مراحل تاريخية مختلفة اتفقت فيها بينها على أنه ثمة ثلاث نقاط أساسية تلبى إحتياجات الإنسان من الملس:

> الملبس يقى الإنسان من شر الظواهر الطبيعية. الملبس يستر العورة ويصون العفة. الملبس يمنح الإنسان الشكل الجمالي.

والملاحظ أنَّ الملبس مما سبق يشبة المسكن، إذ أن الإنسان منذ البدء قام بتأسيس السكن لنفس تلك العناصر تقريبا؛ لحمايته من الطبيعة ولستره أيضا ، وبعد ضمانه لذلك بدأ في تزين جدران مسكنه، أي أن الإنسان سكن ملبسه أو لا قبيل جدران مسكنه ، إذا منشأ ظهور الملبس يرجع لبقاء الإنسان وعفته وجماله، لكن من الخطأ التصور أن كل هذا الإختلاف والتنوع الملاحظ على لباس الأفراد والجماعات وما طرأ عليه من تغير عبر العصور التاريخية المتعاقبة إنها يعود لذات العناصر الثلاث - سالفة الذكر - فحسب ، إذ أنه بالنظر إلى لباس التجمعات البشرية المختلفة سنجد أن ملابس كل جماعة او فئة إجتماعية تختلف عن الإخرى ، فملابس النساء اليوم مغايرة لملابس الرجال والأطفال ، كذلك ملابس المرأة العاملة غير ملابس ربات البيوت هذا إضافة إلى إختلاف ملابس كل حرفة أو طبقة إجتماعية ما ؛ حيث يرجع ذلك الإختلاف الموجود اليوم على ملابس الإنسان المعاصر إلى جملة من العوامل التي من ابرزها ؟ الظروف الاقتصادية والاجتهاعية والبيئية ، أما العقائد الدينية فتلعب الدور المؤثر في طبيعة هذا الإختلاف ، لاسيها العقيدة

مثل هذا الموضوع الذي يجذب المتلقى للوهلة الأولى هو في الواقع عنوان كتاب للدكتور غلامعلى حداد عادل الرئيس السابق لمجلس الشورى الإيراني في دورته السابعة الماضية ، وهو في الوقت ذاته، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ، وعضو المجمع اللغوى وصهر مرشد الجمهورية الإيرانية آية الله على خامنئي .

ولد حداد عادل عام ١٩٤٥م، بمحافظة طهران ونال درجة الدكتوراة في الفلسفة من جامعة طهران ومن ثم عمل بالتدريس في هذا المجال قبيل توليه رئاسة البرلمان الإيراني ، ومن أشهر أعماله " فرهنگ برهنگي وبرهنگي فرهنگي " أي " ثقافة العرى وعرى الثقافة " والذي قامت دار نشر "سروش "بإعادة طبعه عام ٢٠٠٤م، وللمرة الثالثة عشر والواقع أيضا أنه من الكتب المهمة للمكتبة العربية، ولعل أهميته تتجلى في كونه من أوائل الدراسات العلمية التي تقف على الملبس وأبعاده التارخية من منظور ثقافى شيعى . ففي البداية راح الكاتب يؤكد في مقدمته أن الملبس شأن من شئون الإنسان، وهو ظاهره امتدت على مدار التاريخ البشري وتنامت مع المساحات الجغرافية الشاسعة للأرض منذ فجر التاريخ وإلى الآن، وقد ارتبطت تلك الظاهرة أي الملبس بخصوصية وقيم الأفراد والجماعات في المجتمع، ومن ثم فإن تلك الظاهرة يمكن قراءتها من رؤى عدة؛ من منظور علم الأخلاق، النفس، الإجتماع، الاقتصاد، القانون والتاريخ أو حتى من منظور علم الجغرافيا. وفي هذا السياق، هناك ثمة تساؤلات تبرز الموضوع وأهمها؛ لماذا يرتدي الإنسان الملبس ؟، وما هي العلاقة بين أوضاعه الاقتصادية والاجتهاعية والثقافية ونوعية ملبسه ؟، ظاهرة الملبس من منظور التشريعات القانونية والعقائد المختلفة

الإسلامية التي تحدد الضوابط في نوعية وشكل الملبس وبخاصة ملبس المرأة (الحجاب)، ويبدوا أن حداد عادل لم يعول كثيرا على علاقة الأديان بالملابس بقدر ما عول في ذلك على التأثيرات الثقافية، بمعنى انه راح يؤكد على أن الإختلافات الموجودة في ملابس الناس اليوم إنها تعود في المقام الأول للثقافة السائدة في المجتمع، وهذا في تقديري الشئ الميز لهذه الدارسة وبخاصة أن الدراسات السابقة دائها ما تحيل ذلك للإختلافات العقائدية وحدها.

- علاقة الملبس بالثقافة:

جميعنا يدرك معنى الملبس وسبق وأن أوضحنا طبيعته ووظيفته ( ففي اللغة الفارسية مرادفات من قبل پوشش ، تن پوش، پوشاك وكلها مشتقة من المصدر "پوشيدن" الذي يعني الإكتساء أو الإخفاء والتستر ثمَّ أخذت تعنى الارتداء )، أما الثقافة فهي التي في حاجة ماسة لتعريفها ، يعنى يتحتم علينا -توضيح أبعاد مقاصدنا من الثقافة، فالثقافة من منظور الكاتب وفقا للتعريف المعجمي عبارة عن النظرة الشمولية لمجتمع ما حيال العالم ، والواقع أن ذلك التعريف نفسه ينطبق تماماً على تفسير الوجود الإنسآني فيها يتعلق بالموجودات من حولة ، أي إن الثقافة تعنى الرؤية الشمولية المتضمنة جميع قيم وأساليب ونظم الفرد والجماعة في المجتمع ، ومن ثم نتصور نحن بدورنا أن رؤية العالم هي ذاتها المعنى المرادف للثقافة ، بحيث إن تلك الرؤية هي المستولة عن مواقف الفرد أو الجماعة الإجتماعية من العالم المحيط، وبذلك تكون تلك الرؤية التي كونها الإنسان هي المتحكمة الرئيسية في طرائقه تجاه المسكن والمأكل والملبس كذلك ، يعنى أن رؤيته للعالم أو ثقافتة – بمعنى أوضح – هي التي تنعكس في شتى مناحى حياته ، في الاقتصاد ، الفن والحضارة ، وإن شئنا القول فإنها بمثابة العامل النفسي الدافع لبناء الحضارة كافة .وفي هذا السياق ، يذهب الكاتب إلى أن الملبس كان في الأصل واحد ، أما الإختلاف في شكله ونوعة إنها يرجع إلى الثقافة اللاحقة فبمراجعة المصادر التاريخية والمتاحف العالمية المعنية بالحضارة يثبت أن الحضارات القديمة كافة أتفقت على ملبس أو رداء واحد تقريبا ، هذا الرداء الواسع والفضفاض المفتوح من الأمام مع غطاء الرأس ورابطة الوسط تماماكما يتبين من الناذج الواردة من الحضارات القديمة (المصرية، الإيرانية، الإغريقية و الأشورية وغيرها ).

أما الإختلاف فقد جاء ووفقا لتصور الكاتب عبر المراحل التارخية المتعاقبة ومن جراء التجاور بين العالمين الشرقى والغربى ، الأول الذي أخذ بثقافة الموروث من القيم والمنطّلقات المعنوية ، والآخر الأخذ بثقافة المادة النابعة من التكنولوجيا وما حدث للأسف أن وقع العالم الأول فريسة لهجمة الثاني الشرسة التي سادت ثقافته وعمت قيمة العالم الأول وفقا لنظريت الأقوى ،صحيح أن بعض الدول الإسلامية وأجزاء كبيرة من الهند وافريقيا ومناطق في جنوب شرق آسيا ظلت رغم الغزو الثقافى الغربي باقية على قيمتها التي من ضمنها ملبسها الشومي شأنهم في ذلك شأن بعض الشعب الإيراني وطوائفه وعشائره المختلفة في ذلك شأن بعض الشعب الإيراني وطوائفه وعشائره المختلفة

من قبيل البلوج والبختاريين والقشقائيين والاكراد والاهوازيين ومثلهم في الهند وباكستان وافغانستان واليمن ومراكش وبعض سكان شمال ووسط أفريقيا وجنوبها الذين بقوا على ملابسهم القومية رغم التحولات القائمة والمفروضة والملاحظ على ملابسهم أنها متشابهة مع بعضها في الطول والعرض بإستثناء نوعية الرداء وطرائق نسجة وألوانه التي اختلفت تباعا للأوضاع الاجتهاعية والاقتصادية والجغرافية المختلفة أما الملبس في الغرب اليوم فهو متنوع ومختلف وفقا لكل فصل من فصول العام الأربع ، والسمة المشتركة الوحيدة في الملبس المعاصر سواء ملبس آلرجال أو النساء هي القصر والضيق، حتى أن هناك ثمة تساؤل كثيرا ما يتبادر في الأذهان مفاده ؛ لماذا تطول ملابس الشرق وتوسع وتثبت بينها تقصر ملابس الغرب وتضيق وتتغير ؟ على الفور يرجح البعض السبب في ذلك إلى تقدم الغرب وأخذه بسبل العلم والتكنولوجيا، إذ أن إختراع ماكينة الخياطة ذلك التحول الكبير قد أفضى بدوره إلى سرعة الأداء ومواكبة الأذواق وهو ما أدى إلى الإختلاف والتنوع ، إلى أن الكاتب يرجح طبيعة الإختلاف إلى الثقافة أو بمعنى آخر إلى الفروق الثقافية بين الشرق والغرب، الأول الذي يستلهم رؤيتيه من الأصالة والقيم المعنوية التي تحفظ على كيان الإنسان وصيانة عفتة ، في مقابل الآخرى التي تستلهم رؤيتها من المادة وحدها أي المصلحة وتباعا ليس صدفة أن تتشابه الملابس النسائية والرجالية من حيث القصر والضيق لكونها ارتبطت بالثقافة الجنسية التي تروج للإيثارة دون التفريق بين الإنسان والحيوان من منظور التعبير عن المشاعر والأحاسيس.

ولذلك يتبين الفرق الأساسي بين الثقافة الغربية والإسلامية فالأولى غارقة في المادية ، فهي تقتصر في التفكير على الإنتفاع من كل شئ ، ومن ثم تنظر إلى الملبس كوسيلة فقط لتحقيق الغرائز الجنسية ، أما الثانية أي الإسلامية فترى في المعنوية الكمال التي تنشدة والغاية التي تسعى إليه ولذلك تنظر إلى الملبس بوصفه عفة للجسد يتحتم صيانته من سياط العابرين وإثارتهم . ومن ناحية أخرى نجد أن ثمة ربط بين الملبس والتحول الذي طرأ عليه والرأسمالية الغربية ، إذ إن تلك الحضارة أو الثقافة النابعة في أساسها من المادة والجنس كان لابد لها من نظام إقتصادي مناسب تباعا للتكنولوجيا نظاما يسعى لتكريس غريزة الاستهلاك عبر الجنس من خلال إستخدام المرأة كأداة للتويج وقطعا قام الرداء الضيق والقصير على جسم المرأة الغربية بهذا الدورُ على خير وجه. هذا وسرعان ما يصل المتلقى إلى خصوصية المجتمع الإيراني حيال الملبس وهو ما قد تضمنه تحت عنوان " السفور وكيفية وصوله إلى إيران " إذ يرى الكاتب أن الابتعاد عن العرى والميول إلى الستر والتعفف هو الاصل لدى المجتمعات الشرقية كافة، أما العرى الذي تواكب مع تكنولوجيا التغيير والجنس فقد صاحب المجتمعات الغربية ثقافتها الحديثة، ولعل إحدى أبرز مظاهر الغزو الثقافي الحديث على إيران يتجلى في تغيير ملبسها والرواج للعرى بين طبقات المجتمع الإيراني (من أعلى الهرم الاجتماعي قطعاً )، لا سيما

التغيير التاريخي الذي اقدم عليه النظام البهلوى في إيران فيها يتعلق بالملبس حينها أمر بنزع الحجاب ذلك التغيير الذي لم يكن خطوة في إتجاه محاربة الزي الإسلامي بقدر أنه نصرة للثقافة والقيم الغربية.

حيث رأى الكاتب أن تنفيذ هذا التغيير على المجتمع الإيرانى كان يحتاج إلى شرطين ؛ الأول: يتمثل فى تهيئة المجال والمناخ الثقافى والاجتهاعى لاستقبال الزى الوافد على المجتمع، والثاني: التطبيق عبر استخدام العنف، غير إن " رضا خان " ونظامه سعى من خلال دعم المستعمر البريطانى إلى تنفيذ التغيير، أى تغيير إيران على الطريقة الأوروبية ووضعها صوب الرقى والتحديث عبر الشرط الثاني، القسوة، لاسيها أنه قام فى عام ١٩٣٥م. بفرض الزى الرسمى الموحد الشكل على الرجال والقبعة الإجبارية على الرأس فى مقابل نزع التشادر (العبائه) النسائى والحجاب عند المرأة ، حتى أن التشادر كان ينزع عنوة من فوق النساء الإيرانيات ، ويقال إن رئيس بلدية طهران انذاك كان يقف فوق هضبة المدينة المرتفعة حتى ينظر بمنظاره المعظم على ملابس النساء وما ان وجدد منهن يرتدى التشادر حتى يامر رجال الأمن بإحضارهن ونزع ملابسهن وتمزيقها فى الشوراع الإيرانية حتى ان أفراد الاسر المحافظة كانوا يخشون حتى بنه تهن به ته

الحجاب من زاوية أخرى .

من ناحية أخرى ، نجد أنه وبعد تولى الحكومة الإسلامية سدة الحكم في إيران عقب قيام ثورة عام ١٩٧٩م، سرعان ما سعت إلى تطبيق و فرض إرتداء الحجاب مجدداً ، حتى أن مجلة كاريكاتورية قد نشرت فيها يتعلق بهذا السياق، رسومات كاريكاتورية معبرة بدقة عما حدث في إيران ، إذ جاء في الرسم الاول سيدة إيرانية ترتدي التشادر بينها شرطة " رضا خان ' تسعى لنزعه من فوق جسدها وتقطيعوا بكل عنف وقد كتب تحت هذا الرسم ( الأمس ).وفي الرسم الثاني سيدة أخرى سافرة ترتدي الميني جيب وهناك حراس الثورة ومعهم أحد آيات الله ... يلتفون حولها واجبارها على إرتداء الحجاب وبالقوة أيضا. وقد كتب تحت هذا الرسم ( اليوم ). إذ إن الرسوم الكاريكاتورية تسعى إليتجسيد العنف والقسوة في الحالتين سواء الارتداء من عدمه ، غير إن الكاتب قد سعى كثيرا لتفنيذ المقارنة بين نظام الشاة والحكومة الإسلامية حول الحجاب، بحيث إنه راح يبين أن الوسيلة والغاية غير واحدة وضرب مثلا بجراح فتح بمشرطه قلب مريض بغية معالجته وآخر قاتل اراد فتح قلب إنسان بسكينته بغية قتله ، وهنا يرى الكاتب أنَّ الأول آراد التحديث عبر التغريب بينها أراد الآخر صيانت القيم وإلا تحولت المرأة كسلعة لإثارة الغرائز وإنمآ المحافظة على قيم المرأة الشرقية المختلفة تماما عن المرأة الغربية والثقافة الغربية المضللة أحيانا لكن أتصور أن الكاتب يبدو أنه غفل عن استخدام القوة في الحالتين وأن الغاية لا تبرر الوسيلة ؛ذلك المنطق المفروض في كافة المجالات والازمنة.

على أية حال، وفي النهاية لم يجد الكاتب أسهل من إلقاء

القصة التراثية التالية لتوصيل رؤيته للمتلقى والذي قد يجد صعوبة في إدراكها عبر المقدمات، إذ يقول: حكى أن خياطين جاءا إلى المدينة وحاولا خداع ملكها بأن قالا عن نفسهما إنهما أبهر الخياطين بها يصنعا من أردية عظيمة للملوك والعظماء، والأهم من ذلك أن بمقدورهما حياكة رداء سحرى للملك لا يمكن لغير الشرفاء من الفاسدين رؤيته، إنها الأطهار وحدهم هم الذين يروه، فرحب الملك وعلى الفور أمر بأحمال الذهب والفضة وأدوات الخياطة كافة حتى يتم حياكة هذا الرداء العظيم وبالفعل بدأ الخياطان في تحريك أيديهما وكأنهما يهمان في حياكة ذلك الرداء السحري، وذات ليلة أمر الملك رئيس وزرائه بمتابعة الأمر والتأكد من أن العمل في الرداء يجرى على قدم وساق، وبالفعل مضى الوزير لرؤية الرداء قبيل الإنتهاء من مراحلة الأخيرة غير أنه لم يرى شئ من الرداء وعلى الفور سئل أين الرداء فأجابا الخياطان إنه أمامك مباشرة فلم ير الرداء لكنه في ألمره الثانية تذكر إن الأطهار وحدهم هم اللذين يرون الرداء وعلى الفور بدأ في تمجيد صنعهما حتى انه راح يحكى للملك عظمة الرداء وجمال صنعه بالشكل الذي فتن الملك إليه فراح بدوره لرؤيته لكن لم يرى شيئا إلا أنه تذكر المقولة المأثورة فبدآ يتغنى في جمال الرداء ومن ثم أصدر أوامره بإقامة إحتفال عظيم بالمدينة بمناسبة الإنتهاء من حياكة الرداء السحرى وحينها قام الملك بإرتداء الرداء ونزل إلى الشعب الذين قد اصطفوا على جانبي الطريق لرؤية الرداء والترحيب بقدوم الملك لم يروا بدورهم سوى قطع بسيطة للغاية تكاد تغطى عورة الملك لكنهم كانوا على دراية تآمة بالثقافة السائدة حول ذلك الرداء ومن ثم صمت الجميع دون أي كلمة غير أن طفل صغير كان بجوار امه ظل يسئل: " لمذا الملك عار ؟ حتى بدأ الشعب في تكرار نفس الكلمات لماذا العرى؟ ولعل هذه القصة تعكس تماما واقع الثقافة الغربية الوافدة على الثقافة الشرقية وقيمها.

ومما سبق تناوله عبر طرح هذا الكتاب فقد تبين أن لكل شعب أو أمة ملابسه الخاصة والتي تنسجم وتتطابق مع القيم والقواعد الثقافية لهذا الشعب او تلك الأمة كما أنّ الأوضاع الإقليمة والمكانة الجغرافية للجهاعات والأفراد من العوامل المؤثرة لذلك في بلورة نوعية الملابس وأشكالها وعلى ما يرتديه الناس، غاية الإمر ان ما يرتيده الإنسان اليوم من ملبس في أي رقعة على الأرص، لا يعبر عن كونه ملبساً فحسب وإنيا يعبر في الأساس عن ثقافة وقيم هذا الإنسان ؟ لذلك فإن أحد أبرز أهداف الغرب فيها يتعلق بسيطرته على الشعوب تكمن في سعيه الحثيث والمتواصل إلى تغير نمط ملابس هذه الشعوب أو تلك ، على أن يتم ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة ألخاضعة للنظام الرأسالي السعى لإبراز ثقافة الإستهلاك للمواد النابعة من التكنولوجيا الجديدة. والواقع أن التحول في الملابس يأتي من هذا الجانب بعدما يتوفر آمامه المناخ المهيئ بالأساس لاستقبال تلك الثقافة المهيمنة وتباعا يتحتم على المجتمعات الساعية لحماية قيمها والعودة إلى ذاتها عبر التمسك بهويتها المتمثلة في زي الشعب القومي وملابسها التقليدية.

## مالخلة

### ثقافة الشهادة في الفكر الإيراني

أ.د. يحيى داود عباس أستاذ ورئيس قسم اللغة الفارسية - جامعة الأزهر

صرح الرئيس الإيراني محمود أحمدى نجاد خلال لقاء تم في مدينة همدان الإيرانية مع عائلات قتلي سقطوا في الحرب العراقية -الإيرانية (١٩٨٠ - ١٩٨٨م) بأن ثقافة الشهادة هي وسيلة لتسوية المشكلات الاقتصادية والعالمية. وأضاف قائلاً: "نحن بحاجة إلى ثقافة الشهادة لبناء بلادنا وصون عظمتها، وقد اختارت الشعوب الحرة في العالم اليوم طريق شهدائنا، وهي طريق العظمة والعزة".

ولما كان فهم الحاضر الإيراني يتعذر بدون استيعاب الماضي، لهذا كان من الضروري العودة إلى جذور مفهوم الشهادة ودور الشهداء، لمعرفة أسباب نشر ثقافة الشهادة وفلسفتها في المجتمع الإيراني الشيعي خلال العصور والأجيال المتعاقبة.

والشهادة لغة: إسم مأخوذ من مادة: شهد، ومعناه: إعطاء خبر قاطع، المشاهدة، الحضور، العلم بالأمور الظاهرية. أما الشاهد فجمعه: شهداء وشهود وأشهاد. والشهيد: الأمين في شهادته، الذي لا يغيب عن علمه شئ من الأمور الظاهرة، الحاضر. وفي الاصطلاح الإسلامي: استشهد فلان أي قتل شهيدا، والشهيد: المقتول مجاهدا في سبيل الله، والجمع: شهداء، والشهيد: الحي (عند ربه): ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون - آل عمران في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون - آل عمران حابة وسمى الشهيد شهيداً لأن الله وملائكة الرحمة تشهده، وسمى الشهيد شهيداً لأن الله وملائكته شهود له بالجنة، وقيل: سموا شهداء لأنهم بمن تطلب شهادتهم يوم القيامة مع النبي (صلى الله عليه وسلم) على الأمم الخالية.

والشهيد في الإسلام هو: من مات مبطوناً أو مطعوناً أو عطعوناً أو غريقاً، ومن قتل دون روحه وعرضه وماله. ويضيف الشيعة: من مات على محبة آل البيت، ومن ينتظر الفرج لكى يسود العدل.

وقد وردت آیات وأحادیث وروایات کثیرة فی فضل الشهادة و مكانة الشهداء. وللشهید قداسة و منزلة سامیة فی كل الأدیان فی الشرق والغرب علی حد سواء، ویستوی فی هذا: الشهید الوطنی والشهید الدینی. وأول من لقب بلقب: "سید الشهداء" هو عم الرسول (صلی الله علیه وسلم) حمزة بن عبد المطلب، ثم لقب الحسین بن علی باللقب نفسه من بعده.

والشهادة عند الشيعة – كها يقول الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاً في كتابه: الثورة الإيرانية – هي السلاح الوحيد طوال تاريخهم في مقابل كل القوة والغلبة والسيطرة التي كانت عند أعدائهم، وهي في المفهوم الشيعي – وقد يبدو بمنطقنا المعاصر مفهوماً رومانسياً – هي السبيل الوحيد للبقاء والدوام. ويطرح الدكتور على شريعتي (١٩٣٣ – ١٩٣٧م) المفكر والمترجم وعالم الاجتماع الإيراني الشهير قضية الشهادة كقضية فكرية وفلسفية في مؤلفاته العديدة، ويربطها بالفكر السياسي، ويخصها بكتاب اسمه: الشهادة، ويربطها بالفكر السياسي، ويخصها بكتاب اسمه: الشهادة، عن الشهادة في كتابه: الحسين وأرث آدم، وكتاب: فاطمة هي فاطمة، ويتحدث عما بعد الشهادة، وعن تأثير مفهوم الشهادة في التراث الشيعي والثقافة الشيعية، ويقول

ما ملخصه أن دم الشهيد سفينة نجاة وشعاع شمعة للعيون التي لم تعد تقرأ خط الحق في ظلام الاستبداد ويؤكد على أن الحِسين هو "معلم الشهادة العظيم"، وعلى أن موته كان ضهانا لحياة أمة، وعلى أن استشهاده كان سبباً لبقاء الإيهان، وكان اعتراضا أحمر على الحكم الأسود، ودعوة لكل العصور والأجيال، دعوة مفادها: إن استطعت فاقتل، وإن لم تستطع فمت. ويواصل شريعتي حديثه عن الشهادة، ويقول: "إنّ الشهادة مدرسة يعد الحسين بن على أحد مظاهرها، وإن الشهيد لغة بمعنى الحاضر والناظر والشاهد والمخبر الصادق الأمين، وأيضا بمعنى: الواعى والمحسوس والمشهود، وهو ذلك الذي تتركز الأنظار عليه، وهو في النهاية بمعنى: المثال والنموذج والمثل، والشهادة في ثقافتنا ومذهبنا ليست حادثة دموية أو حزينة، وليست موتا يفرضه العدو على المجاهد، إنها موت بهوى القلب يختاره المجاهد بكل ما لديه من وعي ومنطق وشعور ويقظة وبصيرة. الشهادة صرخة غضب على الصمت الذي قطع كل الحلوق، وهي شكل الجهاد الوحيد، ودليل الوجود الوحيد، وعلاقة الحضور الوحيدة، وسلاح الهجوم الوحيد، والإسلوب الوحيد للمقاومة عند الحقيقة والصدق والعدالة. الشهادة عمل يقوم به الإنسان فجأة بشكل ثوري، ويلقى بوجوده الأدنى في نار نوع من العشق ونوع من الإيهان، ويصبح دفعة واحدة إلهيا ونورا وخيراً محضا، ومن هنا فلا غسل للشهيد، ولا كفن، ولا حساب ولا كتاب يوم القيامة. الشهادة في ثقافتنا درجة من الدرجات، ليست وسيلة، هي في حد ذاتها هدف، أجياله، هي نفسها تكامل وعلو، مسئولية كبرى ... هي في حد ذاتها ثقافة

والشهيد يعنى الحاضر، والشهداء أحياء وحاضرون وشاهدون وناظرون ليس في حضرة الله فحسب، بل وفي هذه الخلق أيضاً، وفي كل عصر وقرن، وفي كل زمان ومكان. والشهيد هو من ينتصر في عصر عدم القدرة وعدم الغلبة بموته على العدو، وإذا لم يهزم عدوه يفضحه. الشهيد هو قلب التاريخ، هو القلب الذي يوصل الدم إلى أعضاء المجتمع الميتة التي لا رمق فيها، الشهيد حاضر دوماً وخالد دوماً. والشهادة حضور في ساحة المواجهة بين الحق والباطل، دوماً. والشهادة حضور في ساحة المواجهة بين الحق والباطل، وقد أعلن حضوره في كل العصور وفي كل ساحات الأرض وقد أعلن حضوره في كل العصور وفي كل ساحات الأرض والعصر، لقد مات في كربلاء لكي يبعث كل الأجيال والعصور... يجب أن يعلم كل شيعي أن كل الساحات والعصور... وكل الشهور المحرم، وكل الأيام عاشوراء" (رفعت الثورة الإسلامية هذا الشعار في إيران منذ قيامها).

كما يتحدث "حميد عنايت" أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران عن حادثة استشهاد الإمام الحسين في كتابه: الفكر

السياسي الإسلامي المعاصر (الترجمة العربية)، ويقول إن هذه الحادثة تلى حادثة غدير خم (يعتقد الشيعة أن الرسول (ص) أوصى لعلى بن أبي طالب بالخلافة في يوم غدير خم) من حيث الأهمية في تاريخ الشيعة، ولعل أهميتها ترجع إلى امتزاجها في المأثور الشعبي بأسطورة دم سياوش (الذي قتله التورانيون وتسبب قتله في حروب طويلة بين التوارنيين والإيرانيين) في عصر ما قبل الإسلام كما وردت في شاهنامة الفردوسي (ملحمة شعرية طويلة تسردسيرة الملوك والأبطال الإيرانيين)، وذلك على الرغم من أن اسطورة سياوش بنيت على مفهوم أن الدم الذي يسفك برينا على الأرض يطالب بالثأر والانتقام إلى الأبد، وهو مفهوم مشابه ومعادل لشهادة الإمام الحسين التي تثير الرغبة في المطالبة بالعدالة السياسية. وفى الأناشيد الدينية لأهل الحق العلويين تفصيل لكيفية انتقال الروح العليا للإنسان الكامل من هابيل (الذي قتله شقيقه قاييل) إلى جمشيد (ابن المهمورث، وهو رابع ملك بیشدادی، وهو أول من احتفل بعید النوروز) وإیرج (ابن فريدون البيشدادي، وقد قتله شقيقاه غيرة منه لأن والده خصه بنصيب أكبر من الدولة)، وانتقلت منهم إلى الحسين. وجدير بالذكر أن الأديبة الإيرانية "سيمين دانشور" لها رواية تسمى: سوشون (صدرت في طهران عام ١٩٦٩م) تمتزج في نهايتها تعزية للإمام الحسين بحداد على سياوش (من الصفحة رقم ٢٧٥ إلى الصفحة رقم ٣٠٠)".

ويضيف عنايت قائلاً: "وبالميل الزائد عند الشيعة لأسلوب التقية الاستسلامي والخضوع للنظام الحاكم، فإن قضية استشهاد الإمام الحسين ليقدم نفسه فداءً لأمته قد صارت باعثاً للدعم القوى لهدف الشيعة النضالي، وفي نفس الوقت اعتبر البكاء على الإمام الحسين - لا الإرشاد أو التوعية السياسية - الهدف الوحيد من كل ذكرى مجاهدات الإمام الحسين... وفي السنوات العشر أو الخمسة عشرة الأخيرة (الكتاب مؤلف بالإنجليزية في عام ١٩٨٢م)، وبسعى من عدد من مجددي الشيعة الذين لم يكونوا يستطيعون تجاهل القوة الكامنة في هذه المسرحية التراجيدية كوسيلة خطابية للتعبئة السياسية، نفض غبار الاستسلام عن وجه هذه الواقعة".

ويؤمن الشيعة بأن جميع أئمتهم قضوا نحبهم بين قتيل ومسموم، وان موتهم كان شهادة، وقد تحولت قضية استشهاد الحسين في العاشر من شهر المحرم عام ٢١هـ (٦٨٠م) إلى مظاهر اجتهاعية راسخة في وجدان الشيعة بمرور الزمن، وأصبح الحسين رمزاً لكل الثورات ومكافحة الظلم والظالمين، ورمزاً للاستشهاد في سبيل المبدأ والحق، وصار حياً في كل التصرفات والحياة اليومية، وأصبح شهر المحرم شهر الشهادة وشهر الحرية والثورة والتضحية عند

الشيعة، وهم يسمونه شهر انتصار الدم على السيف، ومرجع هذه العقيدة هو: مقتل الحسين في كربلاء في يوم عاشوراء (العاشر من المحرم). وما حدث في هذا اليوم في صحراء كربلاء يستحضره الشيعة - بكل تفاصيله وشخوصه - في كل مناسبة، ويتخيلونه في كل موقف نظراً لما أحدثته هذه الحادثة من جروح عميقة لازالت تنزف حتى الان، وكان لما تأثيرها المباشر على مواقف الأئمة الذين تتابعوا بعده. والشيعة يرون في عاشوراء الرمز الزماني الدائم للحزن والفجيعة، وفي كربلاء الرمز المكاني لوقوع المأساة، ورمزاً لكل أرض ترفع فيها رايات الجهاد ضد الظلم.

وقد أقام الخميني (١٩٧٩ - ١٩٨٩) جسراً بين ذكرى كربلاء والضرورات السياسية في خطبه ومؤلفاته، وطالب طلابه في كتاب "الحكومة الإسلامية" بعدم التفريط في ذكرى عاشوراء، وبإحياء هذه الذكرى باستمرار، وباعتبار أية قضية عاشوراء جديدة، كما ذكر في هذا الكتاب أن الحسين قام بثورته التاريخية لسبب سياسي هو: محاربة نظام الملكية وولاية العهد، ودعا المسلمين جميعاً إلى مثل ذلك.

وعن دور الشهادة في نجاح الثورة الإسلامية، في عام ١٩٧٩م، يرى الدارسون الإيرانيون أن الشهادة ركن من أركان الثورة الإسلامية، وأنه إذا شبهت الثورة الإسلامية بصرح عظيم ورفيع، فإنه يجب أن تكون الشهادة أحد الأعمدة التي قام عليها هذا الصرح، كما يرون أن مفهوم الثورة اختلط بمفهوم الشهادة، فإذا ما تحدثنا عن أحدهما، ورد الآخر في الأذهان. وكما كان الإسلام مقترناً في البداية بالشهادة، قامت الثورة الإسلامية أيضاً على أساس الشهادة، فقد قدمت الثورة العديد من الشهداء منذ الرابع من يونيو عام ١٩٦٣م وحتى انتصرت في ١١/٢/١٩٥٩م، فكانت دماء هؤلاء الشهداء بمثابة الدماء التي جرت في عروق جسد الثورة وأحيتها، كما كانت الشهادة بعد انتصار الثورة واحدة من عوامل قوة وصمود وثبات واستمرار الثورة.

وكانت الشهادة قد لعبت دوراً بارزاً في إضعاف الروح المعنوية لجنود الشاه محمد رضا بهلوى (١٩٤١ – ١٩٧٩)، وفي فرارهم من الحدمة، حيث واجه آلاف الإيرانيين الذين يرتدون أكفانهم البيضاء (لكي يثبتوا أنهم مستعدون للتضحية بأرواحهم) رصاص أفراد جيش الشاه دون أن تلين لهم قناة. وكانت مراسم العزاء الحسيني التي يدور فيها الحديث عن استشهاد الإمام الحسين بمثابة المدرسة التي نشرت ثقافة الشهادة والحث عليها، وكان لهذه المجالس دور بارز في النضال ضد الشاه وفي نجاح الثورة الإسلامية. وهكذا لعب تقليد إقامة مراسم العزاء الذي انتقل من جيل إلى جيل في المنازل والمساجد والحسينيات والتكايا ومزارات الأئمة وأبناء الأئمة دوراً رئيسياً في الحفاظ على قيمة الشهادة الأئمة دوراً رئيسياً في الحفاظ على قيمة الشهادة

قبل الثورة وفى أثناء أحداث قيام الثورة الإسلامية، وتوسع دور هذه المجالس بعد نجاح الثورة فكرياً وسياسياً، وتحت الاستفادة من هذه المجالس فى الحفاظ على الثورة، وفى دعم مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتم بعد الثورة التوسع فى دور مجالس العزاء، حيث كان يتم فيها تقديم المساعدات لأسر الشهداء وعلاج المصابين، وتقوية روح الاستشهاد.

وكان أول ما فعله الخمينى عندما وصل إلى طهران قادماً من باريس فى الأول من فبراير عام ١٩٧٩م أن توجه من المطار مباشرة إلى مقابر الشهداء فى بهشت زهراء (جنة الزهراء) جنوب طهران، وكان ذلك تكريهاء للشهداء واعترافاً بدورهم الكبير فى نجاح الثورة الإسلامية.

كهاكان الخميني ونائبه آية الله منتظري (قبل إقالته من منصبه في عام ١٩٨٩م) وغيرهما من الآيات والفقهاء والمسئولين يلتقون بصفة مستمرة مع عائلات الشهداء، لإحياء ذكرى الشهداء، والحديث عن آلإيثار والفداء والجهاد والتضحية، وعن شهادة الإمام الحسين وأولاده وأصحابه دفاعا عن الإسلام والعدل، وعن إحياء الإسلام وفضيلة الصبر في المصائب، وعن ضرورة نقل ثقافة الشهادة إلى الأجيال القادمة. وكانت مؤسسة الشهيد التي أسست في بداية الثورة لإحياء ذكري الشهداء وتكريمهم ورعاية عائلاتهم تساعدفي إقامة مثل هذه اللقاءات التي كانت تنتهي بتقديم جوائز إلى عائلات الشهداء والمصابين، كما كانت خطب الجمعة تشتمل على أحاديث عن فضل الشهادة ومنزلة الشهداء والمجاهدين في سبيل الله، واستمر هذا التقليد في أثناء سنوات الحرب العراقية الإيرانية (١٩٨٠ – ١٩٨٨م) التي استثمر فقهاء النظام الإيراني فيها مبدأ الشهادة واستلهموا روحها ودعموها بالأحاديث وروايات الأئمة وأقوالهم لرفع الروح المعنوية لدى الجنود، وإذكاء الحماس لديهم لدفعهم إلى جبهات القتال لمحاربة العراقيين. ويشير فهم هويدي في كتابه: "إيران من الداخل" إلى أن المقاتلين الإيرانيين في جبهات القتال في الحرب العراقية- الإيرانية كانوا على يقين من أنهم يحاربون يزيد بن معاوية، ويزودون عن بيضة الإسلام، ويقدمون أرواجهم فداء لآل البِيت، وأن قائدهم الحقيقي هو الإمام الحسين. ويضيف قائلا: إن مقولة الحسين: "إن كان دين محمد لن يستقيم إلا بقتلي، فيا سيوف خذيني"، كانت تدفع آلاف الشباب إلى الأرتماء فوق الألغام ومعانقة الدبابات وآستقبال القذائف الصاروخية بسكينة مذهلة.... إذ لن يكونوا أفضل من الحسين الذي فضل الشهادة على النصر.

وقد أدرك الخميني قدر الشهادة والشهيد، وكان يشير إلى ذلك في خطبة وفي كلماته ولقاءاته مع الجنود وعائلات الشهداء ومن أقواله: الأمة التي تملك الشهادة أمة حرة –

الشهادة سلاح يتصدى به المفوض لجميع الأسلحة الأخرى الشهيد الذى أعتبر الموت بداية لحياة أفضل وأسمى لا يخشى سلاح العدو، ويحارب بكل قواه، ويهزم العدو الذى يهاب الموت، أو يستشهد الشهادة ميراث وصلنا من أوليائنا النصر والغلبة لشعب يعتبر الشهادة سعادة الشهادة هدية إلهية لمن يستحق، ولابد من أن تقوى العزائم بعد كل شهادة ماؤنا ليس أكثر حمرة من دماء شهداء كربلاء - إحياء ذكرى الشهيد واجب يجب الإبقاء على ذكرى الشهداء حية فى فضاء المجتمع إلى الأبد.

ومؤسسة الشهيد تعد من أهم مؤسسات الدولة، وترجع أهميتها إلى مواردها الهائلة ونشاطاتها الداخلية والخارجية المتعددة، وإلى رعايتها لأسر الشهداء والجرحى. وهي ترتبط في إيران بمكتب المرشد الأعلى خامنئي الذي يعتبر مؤسسة الشهيد من الصدقات الجارية للإمام الخميني، وأنها من حسنات الثورة. ويعتبرها الخميني من أفضل المؤسسات لأن الشهيد أفضل الأشخاص.

ومن دلائل عظم مكانة الشهيد في إيران بعد الثورة زيارة الإمام الخميني لمقابر الشهداء فور وصوله من باريس إلى طهران كما ذكرنا آنفاً، وأنهم اتخذوا الزهرة الحمراء (لاكه) التي تسمى شقائق النعمان رمزاً للشهيد، وجعلوها في عملهم الجديد، ويقولون إن هذه الوردة نبتت في أرض شهداء الثورة المخصبة بالدماء، وإنها تدعونا إلى ضرورة مواصلة طريقهم، وأنهم أطلقوا أسهاء الشهداء على الشوارع والميادين الرئيسية في المدن والقرى الإيرانية، وكانوا يلصقون صورهم أثناء المعارك على جدران المباني الحكومية والمنازل والمتاجر، وأنهم أصدروا مجلة باسم الشهيد (صوت الثورة الإسلامية)، وكان الشعراء ينظمون الأشعار (المراثي) عن الشهادة والشهداء الذين استشهدوا في أثناء قيام الثورة الإسلامية وفي الحرب العراقية - الإيرانية، وأنهم خصصوا يوماً للاحتفال بالشهيد في كل عام، وأنهم في إيران يعتبرون الشهداء شمع محفل الأحباب والأصدقاء.

وفى نهاية المطاف نقول: إذا كان الدكتور على شريعتى يرى أن تاريخ التشيع زاخر بالدم والشهادة والحماسة والعشق،

وأن الإيهان يحتاج إلى الدم والتضحية بالإضافة إلى الفكر والنبوغ، فإن الدارسين الإيرانيين ذكروا في كتاباتهم بعد نجاح الثورة الإسلامية أن طلب الشهادة في المجتمع الإيراني ظاهرة اجتماعية أدت إلى ظهور تحول اجتماعي عظيم سمى: الثورة الإسلامية، وأن ثقافة عاشوراء وثقافة الشهادة تتكرسان عاماً بعد عام بسبب إقامة مراسم العزاء الحسيني التي تسودها روح الفداء والتضحية والإيثار، وأن هذه الثقافة تمنح صاحبها القوة والجسارة والثبات والصمود.

ومن هنا يمكننا القول أن الشهادة تحتل مكانة كبيرة في تاريخ الفكر الإيراني الشيعي، وأنها من المفردات البارزة والمضيئة في المكون الإيراني الشيعي، ولهذا ليس من المستغرب أن تطلق الأمة الإيرانية على نفسها لقب الأمة التي تربى الشهداء.

المراجع

۱- أحزان عاشوراء (عن التعزية في إيران): د/ إبراهيم المغازى- القاهرة / ۱۹۹۰م.

۲ – إيران من الداخل: فهمى هويدى، ط۳، القاهرة، ۱۹۸۸م.

۳ – الثورة الإيرانية: د. إبراهيم الدسوقى شتا، ج١، القاهرة ١٩٨٨م.

٤ - الحكومة الإسلامية: الإمام الخميني (الترجمة العربية)، طهران، ١٩٨١م.

٦ - عن التشيع والثورة: تأليف د. على شريعتى، ترجمة د.
 إبراهيم الدسوقى شتا، القاهرة ١٩٩٦م.

٧ - شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

٨ - الفكر السياسي الإسلامي المعاصر: ألفه بالإنجليزية
 : حميد عنايت. وترجمة إلى الفارسية: بهاء الدين خر مشاهي،
 وترجمه إلى العربية: د/ إبراهيم الدسوقي شتا- القاهرة- ١٩٨٨

٩- لسان العرب: ابن منظور - الجزء الرابع - دار المعارف - القاهرة - بدون تاريخ.

### افتتاحيات الصحف الإيرانية

الصادرة باللغة الفارسية في شهر تير ١٣٨٧هـ.ش. الموافق يونيو/ يوليو ٢٠٠٨م

> طغت موضوعات ثلاثة على اهتهامات الصحف الإيرانية الصادرة باللغة الفارسية في شهر تير ١٣٨٧هـ.ش. الموافق يونيو/ يوليو ٢٠٠٨م، وانعكست على افتتاحياتها. وتربع موضوع مشروع الرئيس أحمدي نجاد حول تحول الاقتصاد الإيراني على عرش هذه الاهتمامات، وقد اتخذت الصحف الإصلاحية جميعها، موقفا معارضا لمشروع التحول الاقتصادي، مؤكدين أنه لم يقدم جديدا، ولم يلتفت إلى نصائح خبراء الاقتصاد، حيث انتقدت صحيفة نوروز التابعة لجبهة المشاركة الإصلاحية عدم وجود أرضية سياسيه واجتماعية وثقافية مناسبة لهذا التحول، وطالبت صحيفة روزنا التابعة لحزب الثقة الوطني الحكومة بدعم القطاع الخاص، والاستفادة من الخبراء في التخطيط والتنفيذ، وعدم التعجل، وعدم تسييس الاقتصاد ومشكلاته، واعتبرت صحيفة كوادر البناء هذا المشروع عملية جراحية خطيرة، خاصة فيها يتعلق بتحويل الدعم من عيني إلى نقدي، وقدم هذا الحزب عددا من الملاحظات وعددا من التوصيات. كما طالبت صحيفة روز الإصلاحية بأن يعلن الرئيس عن قائمة من المتخصصين من خارج الحكومة لتدوين المراحل الأولية من المشروع، وطرح المدونات على وسائل الإعلام والرأي العام لمناقشتها. وقد قامت صحف الأصوليين بالدفاع عن مشروع الرئيس، مشيرة إلى أن المشروع يؤكد على عدد من النقاط الإيجابية، وهي: تبسيط مفاهيم الاقتصاد العامة، ترشيد مخصصات الدعم، الاتجاه لمباديء الاقتصاد الإسلامي، أن يكون للإقتصاد نموذج إيراني خالص، إزالة موانع الرخاء، إصلاح البنية الاقتصادية، الاستفادة من المراكز العلمية في الساحة

الاقتصادية، واشتراك العلميين في التخطيط والتنفيذ، حذف أو إدغام المؤسسات المناظرة أو الموازية، إصلاح القوانين الاقتصادية المتناقضة، تحديد الأولويات، محاربة الفساد، مع دعم القطاع الخاص. وأبرزت الصحف الأصولية ترحيب حزب المؤتلفة الإسلامي بالمشروع، مقدرا جهود الحكومة في المجال الاقتصادي، ومشيرا إلى أن هذا المشروع يعالج الأوضاع الاقتصادية في سبعة مجالات، هي: نظام الضرائب، نظام الجهارك، النظام المصرفي والنقدي، نظام توزيع السلع، نظام توزيع مصادر الشروة، استغلال الثروة، تنظيم وترشيد الدعم. كما أبدى الحزب استعداده بالمساعدة في إنجاز هذه الإصلاحات فور صدور لوائحها.

أما الموضوع الثاني فهو التحول الإيراني في التعامل مع مستجدات الساحة الدولية، والمرونة الواضحة في التعامل مع المجتمع الدولي تفاديا للضربة المتوقعة للمنشئات النووية الإيرانية. حيث أبرزت الصحف أن الساحة السياسية الإيرانية تتجه إلى التهاسك، من خلال موقف ترضاه كل الأطراف، وهو التجاوب الفعال مع مقترحات الاتحاد الأوروبي لحل مشكلة الملف النووي الإيراني، وهو الموقف الأساسي للإصلاحيين باختلاف أحزابهم، وحتى المتطرفين منهم، وقد عبرت عنه افتتاحيات الصحف ذات التوجه الإصلاحي، أما الأصوليين فينقسمون بين يمين متشدد، ووسط مرن، ويسار يقترب بشدة فينقسمون بين يمين متشدد، ووسط مرن، ويسار يقترب بشدة من الإصلاحيين. حيث أعرب الوسط واليسار الأصولي عن رغبتها في أن تقبل إيران مقترحات الاتحاد الأوروبي مع بعض رغبتها في أن تقبل إيران مقترحات الاتحاد الأوروبي مع بعض التعديل، باعتبار أن الصدام مع الولايات المتحدة وصل إلى أوجه، وقد نشرت صحيفة الشعاع (تابناك) التي تمثل هذا

في حين أكدت الصحف التابعة لليمين الأصولي مثل جهوري اسلامي ورسالت، ضرورة الصمود في المواجهة مع الغرب حتى النهاية، مع أقل الخسائر، والتأكيد على أن إيران لديها القدرة على الرد على أي اعتداء بقوة، وأنه في حالة الهجوم على إيران سيغلق مضيق هر مز ويمنع تصدير النفط من الخليج، وأن الصواريخ ستستهدف إسرائيل كلها، وكذلك القواعد العسكرية الأمريكية في دول المنطقة.

وأكدت صحف الإصلاحيين أن عدم قبول إيران للمقترحات الغربية سيزيد من فرص استمرار الجمهوريون الجدد، وفرص تضاعف الوجود الأمريكي في الخليج، وانتقدت تصريحات اللواء جعفري بأنها لا تستند إلى أسانيد واقعية، بأن إيران ستتحمل قدرا من الخسارة بإغلاق مضيق هرمز، كها أن حديثه عن القدرات العسكرية التي تطول إسرائيل والقواعد الأمريكية فيها مبالغة، وأكدت أنه أصبح من المكن توجيه ضربة لإيران؟

في حين كان الموضوع الثالث متعلقا بالموقف الأمريكي من إيران، وقضية فتح مكتب لرعاية المصالح الأمريكية في طهران، وقد اتخذت الصحف من هذه القضية موقفا موضوعيا، مبينة أبعاد هذه القضية، ومؤكدة ضرورة أن تكون الحركة في هذا الاتجاه محققة للمصلحة الوطنية.

وعلى هامش هذه الموضوعات التزمت الصحف الإيرانية فيها عدا صحيفة انتخاب الصمت إزاء أزمة عرض فيلم إعدام فرعون، حيث دافعت الصحيفة عن موقف إيران الأصولي، وأن عرض الفيلم يدخل في إطار حرية التعبير، وأشارت إلى عقلانية الحكومة في معالجة الأزمة.

المحور نتائج استبيان قامت به حول مدى تقبل الشعب الإيراني للمقترحات الأوروبية، والتي أشارت إلى أن ٢٤٪ فقط هم من يرفضون، و٢٦٪ يقبلون بدون تحفظ، و٠٥٪ يقبلون مع بعض تعديلات في البنود. وهو المؤشر الذي يضعه هذا المحور أمام الرآي العام والنخبة وصناع القرار، لحثهم على قبول العرض. وركزت معظم الصحف الأصولية والإصلاحية على تأكيد ولايتي مستشار الزعيم للعلاقات الدولية أنه من الضروري أن تتجاوب إيران مع المجتمع الدولي، لأنه أحد السبل للوصول إلى الحقوق المشروعة، وعلى إيران أن لا تفقد هذه الساحة، كما يرى ضرورة التعامل مع العقوبات الاقتصادية حتى لا تبدو سببا في تراجع إيران. ووضحت صحيفة الشعاع في إحدى مقالاتها، بعنوان: هل تفاجيء إيران الغرب؟ الظواهر على أن الصدام مع الولايات المتحدة وصل إلى نقطة اللاعودة، وكذلك مع مراكز القوة الغربية وإسرائيل بتعبيرات مختلفة، وهو ما يقتضي اتخاذ إيران استراتيجية مناسبة وتدابير شاملة لمواجهة هذه الأزمة، وليس أمام إيران إلا أحد خيارين، الأول أن تقبل بالمقترحات الأوروبية، وهو ما سوف يفاجيء الغرب ويشتت الإجماع ضد إيران، ويبطل حجة ضرب إيران، على أن تقدم إيران تفسيرا جديدا لتعليق تخصيب اليورانيوم، بحيث تستثني منه النشاط البحثي، وألا يكون طويل المدة، وبهذا تقبل التعليق المحدود حتى نهاية فترة رئاسة بوش، في مقابل أن يتعهد الغرب بتلبية احتياجات إيران الاقتصادية والسياسية والأمنية، ومن المفاعلات التي تعمل بالماء الخفيف في أقرب فرصة، ولذي ظهور أي إخلال بأمنها تنقض الاتفاق وتبدأ في التخصيب الواسع.

## قضية العادد

### تحول الموقف الإيراني في القضية النووية

أ.د. محمد السعيد عبد المؤمن أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس

تشير الحركة السياسية الإيرانية على مختلف الأصعدة، سواء في المباحثات الدائرة مع الاتحاد الأوروب، أو على الساحة السياسية داخل إيران، أو التحول في التعامل مع مستجدات الساحة الدولية، إلى أن هذه الحركة تحقق مرونة واضحة تفاديا للضربة المتوقعة للمنشئات النووية الإيرانية. ويبدو أن الفصائل السياسية الإيرانية تتجه إلى الاتفاق والتهاسك، من خلال موقف ترضاه كل الأطراف، وهو التجاوب الفعال مع مقترحات الاتحاد الأوروبي لحل مشكلة الملف النووي الإيراني، وهو الموقف الأساسي للإصلاحيين باختلاف أحزابهم، وحتى المتطرفين منهم، أما الأصوليين فينقسمون أعزابهم، وحتى المتطرفين منهم، أما الأصوليين فينقسمون بين يمين متشدد، ووسط مرن، ويسار يقترب بشدة من الإصلاحيين.

يمثل الوسط الأصولي مسئولون لهم دراية عسكرية وأمنية، ويقوده كل من على أكبر ولايتي وعلى لاريجاني ومحسن رضايي، وهم المنافسون السياسيون للرئيس أحمدي نجاد، ويقومون بحركة متحولة داخل النظام وعلى مائدة صنع القرار، حيث أعربوا عن رغبتهم في أن تقبل إيران مقترحات الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن الصدام مع الولايات المتحدة وصل إلى أوجه، وفي انتظار أن ترفض إيران، وقد نشرت صحيفة الشعاع (تابناك) التي تمثل هذا المحور نتائج استبيان قامت به حول مدى تقبل الشعب الإيراني للمقترحات الأوروبية، والتي أشارت إلى أن ٢٤٪ فقط هم من يرفضون، و٢٦٪ يقبلون بدون تحفظ، و٥٠٪ يقبلون مع بعض تعديلات في البنود. وهو المؤشر الذي يضعه هذا المحور أمام الرأى العام والنخبة وصناع القرار، لحثهم على

قبول العرض. ويؤكد ولايتي أنه من الضروري أن تتجاوب إيران مع المجتمع الدولي، لأنه أحد السبل للوصول إلى الحقوق المشروعة، وعلى إيران أن لا تفقد هذه الساحة، كما يرى ضرورة التعامل مع العقوبات الاقتصادية حتى لا تبدو سببا في تراجع إيران. ويرى هذا المحور أن البرنامج النووي الإيراني ليس هدفا في حد ذاته، ولكنه وسيلة لتحقيق أهداف أخرى للنظام تحقق منها الكثير، مما يساعد على الميل إلى المباحثات لمنع المخاطر، بحيث لا يكونُ الملف النووي في المرحلة القادمة خطا أحمر، كما دأبت صحيفة الشعاع الالكترونية أيضا بعد الاستبيان إلى تهيئة الرأى العام لقبول العرض الغربي من خلال مقالاتها، ولعل من أهمها مقال: هل تفاجيء إيران الغرب؟ الذي ترصد فيه الظواهر على أن الصدام مع الولايات المتحدة وصل إلى نقطة اللاعودة، وكذلك مع مراكز القوة الغربية وإسرائيل بتعبيرات مختلفة، وهو ما يقتضي اتخاذ إيران استراتيجية مناسبة وتدابير شاملة لمواجهة هذه الأزمة، وليس أمام إيران إلا أحد خيارين، الأول أن تقبل بالمقترحات الأوروبية، وهو ما سوف يفاجيء الغرب ويشتت الإجماع ضد إيران، ويبطل حجة ضرب إيران، على أن تقدم إيران تفسيرا جديدا لتعليق تخصيب اليورانيوم، بحيث تستثنى منه النشاط البحثي، وألا يكون طويل المدة، وبهذا تقبل التعليق المحدود حتى نهاية فترة رئاسة بوش، في مقابل أن يتعهد الغرب بتلبية احتياجات إيران الاقتصادية والسياسية والأمنية ومن المفاعلات التي تعمل بالماء الخفيف في أقرب فرصة، ولدى ظهور أي إخلال بأمنها تنقض الاتفاق وتبدأ في التخصيب الواسع. وهذا الجناح يسعى

لطمأنة المسئولين بأن قبول المقترحات الأوروبية لن يؤدى إلى تغييرات فى المناصب، لأن هذا موقف أصولى منهم وليس موقف مصلحة سياسية أو إعداد انتخابي، فتغير الاستراتيجية الإيرانية وفق مبدأ المصلحة الشيعى لا يعنى بالضرورة تغيير المسئولين، حيث يمكن التعاون بين رئيس الجمهورية وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومى ووزير الخارجية للقيام بالمهمة، ولاشك أن نجاح هذه الاستراتيجية سيحقق مكسبا لكلى الأطراف، أو ما يسمى بنتيجة كاسب كاسب.

أما الاختيار الآخر ويقف وراءه اليمين الأصولي فهو الصمود في المواجهة مع الغرب حتى النهاية، مع أقل الخسائر، خاصة مع الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمثل تحديا إضافيا، يقتضي التقشف الذي تعودت إيران عليه خلال سنوات الحرب مع العراق، بتقليل استخدام البنزين وضبط الإنفاق، وتقليل الدعم وتحويله إلى دعم نقدي، وإطلاق الأسعار، وأن تستعد إيران لأسوأ الاحتمالات. ويمثل المسئولون العسكريون أداة هذا التوجه، باعتباره واجبهم الوظيفي في حراسة الثورة الإسلامية، ونظام الجمهورية الإسلامية، وتحقيق أهدافه، لأن ميلهم إلى الوسط يشير إلى تقاعسهم، أو عدم قدرتهم على تولى هذه المسئولية، فاللواء محمد على جعفري قائد جيش حراس الثورة الإسلامية يقوم بدوره بطمأنة الرأى العام، بأن إيران لديها القدرة على الرد على أي اعتداء بشدة رادعة، وأنه في حالة الهجوم على إيران سيغلق مضيق هرمز، ويمنع تصدير النفط من الخليج، كما أن الصواريخ البعيدة والمتوسطة المدى ستستهدف إسرائيل كلها، وكذلك القواعد العسكرية الأمريكية في دول المنطقة.

لقد كان اليمين الأصولي وراء تعيين اللواء محمد على جعفري قائدا لجيش حراس الثورة الإسلامية بهدف تطوير هذا الجيش استعدادا للمرحلة القادمة، باعتبار أن التهديدات التي تتعرض لها إيران في هذه المرحلة متغيرة وليست تقليدية، وتتخذ أشكالا عسكرية وأمنية وسياسية وثقافية واقتصادية، ومن ثم جرى التغيير في جيش الحراس على محورين هما التطوير وارتفاع المستوى، وقد اقتضى التطوير إنشاء جيش للحراس في محافظات إيران الواحدة والثلاثين، وهذا يعني زيادة عدد جيش الحراس بمختلف وحداته فيصبح ٣١ جيشا، كما اقتضى التطوير تغييرا هيكليا في هذا الجيش، بحيث لا يكون جافا وعسكريا صرفا، فيتفاعل مع متغيرات التهديد، كما يدعم الصلة بقوات التعبئة العامة (بسيج) ويضاعف التنسيق بينهما، وهذا يعنى توفير القوى البشرية الفاعلة من البسيج للحراس دون زيادة، منعا من ترهل هذه القوات، والاستفادة منها في التعامل مع اتجاه الولايات المتحدة لتخريب النظام بغية إسقاطه من الداخل، فيشكل حائطا أمنيا.

ويرى الإصلاحيون أن عدم قبول إيران للمقترحات الغربية سيزيد من فرص استمرار الجمهوريون الجدد، وفرص تولى المرشح الجمهوري، باعتباره خبيرا في السياسة الخارجية والتعامل مع التوتر الخارجي، وهو ما سوف يضاعف الوجود الأمريكي في الخليج، وتجاهل حسابات المكسب والخسارة لتحقيق مصالح أمنية عليا، كما حدث في الحرب العالمية الثانية وفيتنام والعراق. وينتقدون تصريحات اللواء جعفري بأنها لا تستند إلى أسانيد واقعية، فالولايات المتحدة لن تسبكت على إغلاق مضيق هرمز، وقد قامت بالفعل بمناورات عسكرية في مياه الخليج لهذا الغرض، كما أن إيران ستتحمل قدرا من الخسارة بهذا الإغلاق وجهدا ونفقات باهظة لإعادة فتحه، كما أن حديثه عن القدرات العسكرية التي تطول إسرائيل والقواعد الأمريكية فيها مبالغة، لأن تركيز جيش حراس الثورة على وحدات الصواريخ لم يسمح له بامتلاك قوات جوية هجومية، تضم قاذفات القنابل البعيدة المدى الاستراتيجية، وطائرات تزويد الوقود، وطائرات مقاتلة حديثة، واكتفى بعدد من طائرات الميج والسوخوى الروسية والصينية، وإعادة تصنيع طائرتي فانتوم تحت اسم اذرخش، كما أن وحدات الصواريخ ثابتة، ولا تستطيع تغطية المجال الجوى الإيراني، وإن كان قد تم شراء ٢٩ وحدة صواريخ سام مضادة للطائرات (ام تور١) من روسيا، بتكلفة مليار دولار، فقد نشرت حول المواقع النووية الإيرانية فقط.

يبدو أن القيادة الإيرانية تعتمد في تعويض جوانب الضعف والنقص لديها، كما يرى المحللون، على عاملين مهمين، الأول: تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الاستراتيجية والعسكرية والبينية، والثاني: القدرة على الحركة السريعة في كل الاتجاهات من خلال تماسك المؤسسات وتوحد النظام، بمعنى تقليل الفاقد واستثمار فاقد الآخرين، فضلا عن أن النظام الدفاعي المعتمد على الصواريخ يتناسب مع الطبيعة المخرافية لإيران، وصعوبة استخدام الطيران الحربي لتغطية الاتساع الشاسع مع وجود الجبال الشاهقة.

من الواضح أن مباحثات إيران مع الاتحاد الأوروبي من الواضح أن مباحثات إيران مع الاتحاد الأوروبي أو مجموعة ١٠٥ سوف تركز على المسائل المشتركة بين المقترحات الإيرانية ومقترحات الاتحاد الأوربي، وتتعلق بعدة موضوعات، منها الموضوعات الأمنية مثل المخدرات والهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب والأمن الإقليمي، والموضوعات الاقتصادية مثل التعاون في مجال الطاقة سواء في الإنتاج أو التسويق أو النقل أو الاستهلاك، التعاون التجاري والاستثهار، الشراكة في مجال الطاقة، موضوعات المجاري والاستثهار، الشراكة في مجال الطاقة، موضوعات ماية البيئة وتتعلق بالبنية التحتية والتقنية الراقية، أما الموضوعات النووية المشتركة فتتعلق بضهان عدم انحراف

النشاط النووي، التعاون في مجال التقنية النووية في المجالات السلمية ماليا وفنيا، دعم رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العمل على نزع أسلحة الدمار الشامل من خلال لجان عمل. ولاشك أن هذه المسائل المشتركة بين الجانبين فتحت الباب أمام استمرار المباحثات حول الملف النووي بدءا من هذه المشتركات، بها يعنى ضمنيا سكوت إيران عن مبدأ المباحثات بدون شروط مسبقة، أو بدون المطالبة بتعليق تخصيب اليورانيوم، بل إن بعض المسئولين أشاروا إلى قبول إيران تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة محدودة خلال فترة المباحثات تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة محدودة خطوات عملية تطور هذه المباحثات في وقت قصير، لاتخاذ خطوات عملية تمثل نجاحا للجانبين في هذه المفاوضات، وهو ماعبر عنه لاريجاني بمفاوضات تحقق مكسبا للطرفين.

وإذا كان الحديث عن الخطوط الحمراء بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وإيران، قد كثر في وقت ترتفع فيه أصوات دق طبول الحرب، الخط الأحمر الإسرائيلي الذي توافق عليه الولايات المتحدة الأمريكية هو وصول إيران إلى درجة من تخصيب اليورانيوم عالى الجودة يسمح لها بإنتاج قنبلة نووية، فضلا عن نشر نظام الدفاع الجوى الروسي اسايه ٢٠ الذي تعاقدت عليه مع روسيا وتشغيله، أما الخط الأحمر الإيراني فهو وقف تخصيب اليورانيوم.

والسؤال المطروح هو: هل أصبح من الممكن توجيه ضربة لإيران؟ إذا لم تتنازل عن خطها الأحمر، وتصل بتخصيب اليورانيوم إلى الكمية المحظورة، أم أن هذه الخطوط الحمراء

يمكن تفكيكها بوسائل بديلة فتنتفى الحلول العسكرية؟ ينقسم المحللون فى الإجابة على هذا السؤال إلى فريقين: فريق يرى الضربة العسكرية حتمية، ولم يبق إلا تحديد موعدها، والاتفاق على حجمها وتفاصيلها، وفريق يرى استحالة هذه الضربة لأسباب متباينة، أهمها حسابات المكسب والحسارة إزاء رد الفعل الإيراني، فضلا عن عدم تقبل الرأى العام العالمي للفكرة، وتفضيله الحل الدبلوماسي.

لاشك أن توجيه ضربة إلى إيسران تحقق مصالح عليا لإُسرائيل وآلولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذا الإطار يمكنهما تحمل الخسائر، لكن من الضروري أيضا أن تحقق الضربة نجاحا عسكريا واستراتيجيا يحفظ ماء الوجه ويبرر الخسائر، ولكي يتحقق ذلك ينبغي أن تكون لدى إسرائيل والولايات المتحدة معلومات كافية، سواء عن البرنامج النووي الإيراني، أو المناطق الاستراتيجية الهامة، أو الوضع الاقتصادي والسياسي، أو الظروف الجغرافية والمناخية، والأهم من ذلك القدرات العسكرية، فضلا عن ضرورة تهيئة الظروف لعنصر المفاجأة: هذه العناصر مطلوبة أيضا إذا اختارت الولايات المتحدة الحرب الناعمة ضد إيران من خلال عمليات الضغط الإعلامي والسياسي والاقتصادي، واحتراق الجبهة الداخلية، والعمل على إثارة الفوضى وإسقاط النظام من الداخل، فضلا عن احتياج هذه الحرب لفترة طويلة ومثابرة، هي لصالح النظام الإيراني الذي تمرس الحرب الطويلة والحصار، وحسن حشد القوى وتوزيع الأدوار، واصطياد «كعب آخيل».

## أحملي نبحاد بين الأمس والبوم

التكار ۲۰۰۸/۲/۲۶

محمد على وكيلي

ألقى الرئيس محمود أحمدى نجاد خطابا مؤخرا عرض فيه بنود مشروع التحول الاقتصادى، وأهمية هذا المشروع، وبالرغم من أن تفاصيل هذا المشروع تم دراستها بالتنسيق مع الخبراء والمتخصصين ونواب مجلس الشورى الإسلامي، إلا أن مبادئ وعناصر هذا المشروع ما زالت غير واضحة.

لست في هذا المقام بصدد الحديث والتحليل حول المشروع، ولكنني ألفت انتباهكم إلى أن تقرير رئيس الجمهورية تزامن مع انتهاء السنة الثالثة وبداية السنة الرابعة من دورته الرئاسية، وهو تقرير مختلف تماما عن تقاريره السابقة، وربها تشير المفردات التي استخدمها في هذا التقرير إلى ظهور أساليب جديدة في نهج الرئيس

جرت العادة في المنافسات

الانتخابية منذ سنوات أن يقدم كل تيار أو حزب على بحث مشكلات وآلام الشعب الإيراني بهدف جذب الرأي العام، في إطار بث روح التضامن والاندماج ومشاركة الناس همومهم وهو أسلوب يحمل في طياته نقدا للوضع القائم. من هذا المنطلق نجح الرئيس أحمدي نجاد في الانتخابات، حيث تمتع بقدرة قوية على بحث آلام ومشكلات الإيرانيين

ومن ثم حظي بقبول شعبي منقطع النظير. ومن الملاحظ أن السنوات الثلاث التي مضت من رئاسة أحمدي نجاد وفترة رئاسة خاتمي، كانتا متشابهتين من حيث

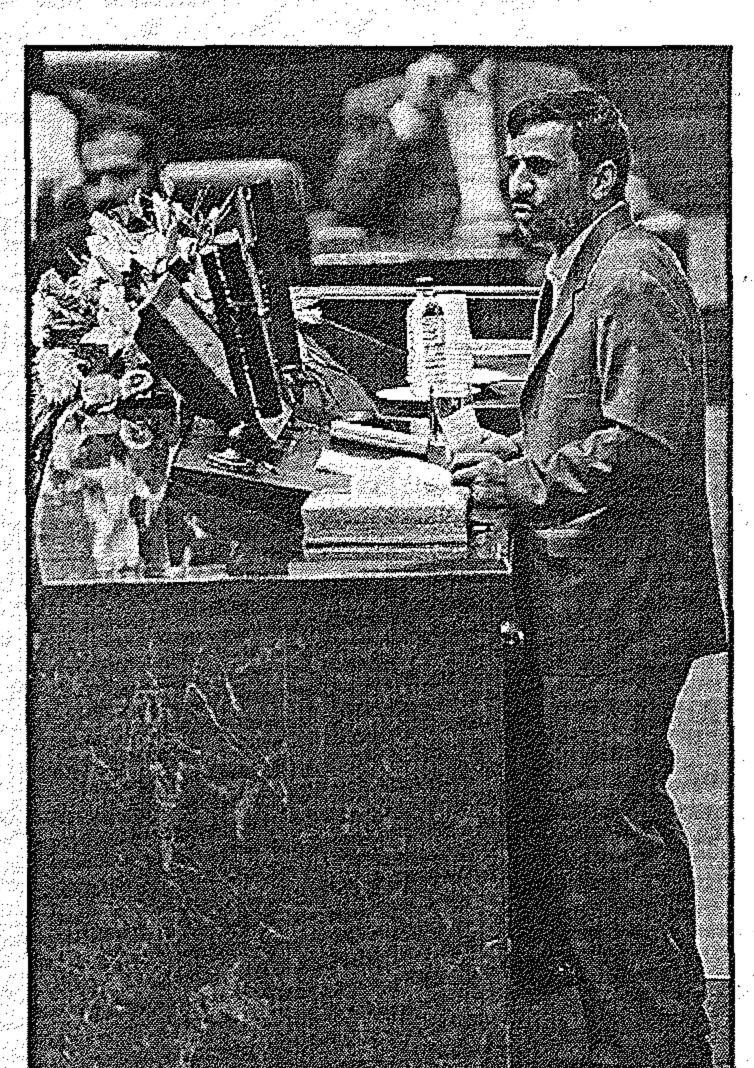

تكرار المعاناة والمشكلات، ومن ثم اعتقد الخبراء في نقدهم لحكومة خاتمي أن بحث ودراسة أسباب هذه المعاناة والمشكلات من جانب المسئولين، ليس حلا للقضايا، كما أن المسئول مكلف بحل تلك المشكلات وليس عرضها على المواطنين.

ويمكن القول أن حديث أنه أحمدي نجاد الأخير أثبت أنه انتهج أسلوبا جديدا، وعبر تلك المرحلة السابقة وصولا إلى مرحلة التعرف على أسباب وعوامل تلك المعاناة وتلك المشكلات، حيث تعتبر المعرفة الدقيقة بأسباب المعاناة بمثابة ١٥٠/ من العلاج.

وقد حدد احمدي نجاد في خطا خمسة مشكلات رئيسية هي: تراجع مستويات التنمية البطالة التضخم إهدار الموارد

فقدان العدالة الاجتهاعية ثم تطرق أحمدي نجاد إلى جذور المشكلات محللا إياها في نقاط محددة كان على رأسها الافتقار إلى نظام دعم متكامل، وفساد الهيئات المالية والجمركية والمصرفية.

على هذا النحو يمكن إعادة صياغة تعريف جديد لأحمدي نجاد بناء على التغير المشهودله في بداية عامه الرئاسي الرابع، أولا: بدء خطوة جادة في طريق المعرفة الدقيقة بأسباب وعلل المشكلات، ولم يكتف بسرد المشكلات فقط دون التعمق فيها مثلها كان الحال خلال دعاياته الانتخابية.

ثانيا: أظهر من خلال حديثه الأخير، تحولا جذريا في مفرداته التي لم تركز كالعادة على نقد الحكومات السابقة له، والتطرق إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة التاسعة فقط، وإنها ارتقى بتلك المقارنة إلى ما هو قبل وبعد الثورة الإسلامية، ما يثبت شعوره بتحمل المسئولية وانتهائه كرئيس

ثالثًا: دفّاع أحمدي نجاد أو رؤساء إيران السابقين عن

الوضع القائم، تحول إلى نهج متبع، لدرجة أن خطابات رؤساء الجمهورية دائها ما تثني على الوضع القائم، لكننا شهدنا في خطاب أحمدي نجاد الأخير، اعترافا بمشكلات رئيسية، كها أن تحليله لتلك المشكلات كان مشابها لتحليلاته أثناء المنافسات الانتخابية.

## نظرة منطقية على برنامج التحول الاقتصادى لأحمدى نجاد

تابناك (المنبر) يوليو ۲۰۰۸

إن تفحص أى برنامج اقتصادى بشكل دقيق يتطلب فى البداية تحديد الوضع القائم بدقة ومن ثم طرح سبل الخروج من المشكلات الاقتصادية التى تسببت فى الكثير من معوقات المجتمع وكذا تحديد العلاقة بين البرنامج الاقتصادى للدكتور أحمدى نجاد وإنقاذ الدولة من الأمراض المهلكة والغدد المنشرة فى جسم الاقتصاد الوطنى. وفى هذا السياق يتحتم ذكر أن الاقتصاد المدعوم له الكثير من تبعاته السلبية التى لا تحصى بالنسبة للدولة ومن أهم هذه السلبيات ما يلى:

١ - دعم الطاقة سنوياً بـ ٥٨ ألف مليار تومان (مع الأخذ في الاعتبار أن الدولار يعادل ٩٤٥ تومانا)، على أن هذا المعدل يزيد بنحو ١٠٪ سنوياً.

٢ - إن الاقتصاد المدعوم باعث على الإسراف في استهلاك
 الطاقة وتباعاً إهدار ملايين التومانات سنوياً.

٣ - الطاقة المدعومة تؤدى إلى تجنب تنمية وسائل النقل لا سيما النقل الجوى والسكك الحديدية وهذا بدوره يساعد على از دحام الطرق وزيادة كبيرة في التلوث البيئي.

٤ - الاقتصاد المدعوم، وتوجيه الدعم إلى مجالات فى غير الأمور الإنتاجية يعجز الدولة على كافة المستويات والأصعدة.

٥ - الأوضاع المذكورة وعدم تنمية شبكة الطرق والمواصلات المختلفة يؤدى إلى قتل وجرحى أكثر من ٢٠٠ ألف شخص سنوياً.

٦ - الاقتصاد الخدمى وغير المنتج من شأنه تركيز الكثافة السكانية في العاصمة مما قد يترتب عليه الكثير من المشكلات بينها في الاقتصاد المنتج سوق يتمركز السكان في المناطق التي تحظى بامتيازات تجارية وسياحية خاصة وغيرها، مثل المدن

القريبة من منابع البترول والغاز أو المدن الساحلية والسياحية بينها لا تتمتع طهران العاصمة بامتياز خاص لتمركز السكان، غير أن الأمور الخدمية وغير المنتجة سوف تتدفق على هذه المدينة. وتعد محافظة طهران من أبعاد عدة وخاصة من الأبعاد الاقتصادية والجذب السياحي والظروف المعيشية ذات امتيازات أقل مقارنة بالنسبة لمحافظة مثل بوشهر، بينها المدن الساحلية ينبغى أن تتسع لعدة ملايين من السكان بالنسبة لتلك المدن قليلة الكثافة السكانية، كما أن تمركز السكان في العاصمة قد زادت وبشدة بالوظائف الخدمية بحيث ينشط أكثر من ٨٠ إلى ٩٠٪ بهذا القطاع (قطاع الخدمات)، مما أدى إلى منافسة غير ذي هدف بحيث يصبح هناك طرائق لتحقيق أرباح بصورة غير سلبية ومن ثم يصل الوضع الاجتماعي والاقتصادى في طهران إلى نقطة خطيرة بسبب اقتصادية الخدمي غير المنتج والحائر، وينبغي السيطرة عليه بأسرع ما يمكن وكذا فليس لطهران إمكانية وجود مهن (وظائف) منتجة للكثافة السكانية الموجودة فيها، وينبغى تهيئة الفرصة للهجرة العكسية والاهتمام الخاص بالمناطق ذات الاستعداد وبخاصة في المناطق والمحافظات القريبة من البحر وهذا يحتاج إلى جراحة اقتصادية واقتحام خاص لتلك المناطق ذات الاستعداد والممتلئ بالطاقة.

إن تمركز السكان في طهران وعدم مدن كبرى قد جعل تقديم الخدمات يعد أمراً مكلفاً للغاية وقد أنتج ذلك بطء حركة السيارات وتلوث البيئة وأزمة كبرى في توفير السكان والمياه والكهرباء والمرافق الأخرى.

وفى هذا السياق، يقترح الحلول التالية للتخلص من الضغط الناجم عن الاقتصاد المدعوم غير المنتج:

١ - تحرير الطاقة وفقاً لخطة مبرمجة حتى عام ٢٠١٢ كحد
 أقصى (وفقاً للخطة الاقتصادية العشرينية)، وعلى أساس نهاذج الدول النامية في العالم.

٢ - تخصيص الميزانية والإمكانيات اللازمة للتطوير
 السريعة لشبكة السكك الحديدة و خاصة فى المدن الساحلية.

٢ - الاهتهام الخاص بتنمية التجارة البحرية، والاستفادة الكاملة من موقع إيران، والحد من المركزية بإيجاد فرص عمل.

٤ - توفير الحماية للشركات الحكومية وغير الحكومية

الناشطة فى المدن الساحلية لبناء مساكن لكوادرها بظروف مناسبة وبهدف تحقيق الهجرة العكسية للمدن الساحلية أو البعيدة عن المراكز (العاصمة).

وأخيراً يمكن القول أن إلغاء الدعم عن الطاقة واستخدام هذا الدعم في تحديث شبكات السكك الحديدية والنقل في جميع أنحاء البلاد وتنمية الصناعات البحرية والساحلية والاهتهام بالبنية التحتية سيكون من شأنه تحريك الاقتصاد الوطنى الإيراني والقضاء على العقبات الاقتصادية كالتضخم والبطالة والفقر وإلى غير ذلك.

## حول الكلام غير المهذب وغير المفيد لمحتشمي بور

سعيد مقدم موقع أخبار أنصار ١٠/٦/١٠

عقب قيام على اكبر محتشمى بور بتوجيه انتقادات عنيفة ضد آية الله مصباح بزدى خلال الاحتفال بذكرى رحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني، قام حجة الإسلام سعيد مقدم بتفنيد انتقادات محتشمى كالتالى:

١ - آية الله مصباح يزدى والثورة:

اتهام آية الله مصباح بمعارضة الثورة وعدم التوافق معها ليس بالاتهام الجديد وقد نشرت موضوعات كثيرة ووثائق في الرد على هذا الاتهام يستطيع الباحثون عن الحقيقة الرجوع إليها والحكم بمقتضاها ولكن الوقوف على المواقف الشخصية للسيد محتشمي تأخذ شكلاً آخر.

كتب السيد محتشمى فى عام ١٩٩٩ فى مقالة مفصلة فى جريدة "بيان" ضمن الإشارة إلى كتاب "وثائق الثورة الإسلامية": "إنه (أى آية الله مصباح يزدى) قبل انتصار الثورة لم يوقع سوى عدد من البيانات قبل انتفاضة ١٩٦٣ ونفى حضرة الإمام مع عشرات الأشخاص من الفضلاء وطلاب الحوزة العلمية بقم وظل حتى بدايات انتصار الثورة غارقاً فى هالة من الصمت ومعالجة الشئون الشخصية والدراسية وإدارة مؤسسة فى سبيل الحق فيها عدا ذلك لا يوجد شئ فى ملفه".

وفى مواصلة حديثه أشار إلى عدد من البيانات التي كانت مجهورة بتوقيع آية الله مصباح يزدى كها أشار أيضاً إلى بعض البيانات التي لم يوقعها ويستنتج أنه: "من خلالي دراسة هذه البيانات يتضح أن السيد مصباح لم يكن متفقاً

فى الرأى مع الحركة والثورة وانتفاضة الأمة والإمام وأنه لم يكن معها. وأن السيد مصباح يزدى بعد عملية القمع الدامية لانتفاضة ١٥ خرداد عام ١٩٦٣ على يد قوات نظام الشاه عارض بشدة تيار المقاومة والحركة الإسلامية ولم يتورع عن المجاهرة بمعارضته!". وفي هذه المقالة أيضا يشكك في الأعمال النضالية للشهيد نواب صفوى! وفي هذه الأيام كتب رد على مقالة السيد محتشمى. لكن صحيفة "بيان" التي كانت ترى أن المعرفة من حق الشعب امتنعت عن نشر المقال. وبعد فترة نشر هذا الرأى في صحيفة رسالت. لكن الذي يتضح أكثر من أى شئ في مجمل كلام السيد محتشمي هو التناقضات العجيبة التي تتضح في كلامه، فمن ناحية يدعى أن آية الله مصباح یزدی قبل انتفاضة ۱۵ خرداد ۱۳٤۲ هـش (۱۹۶۳) كان مع الإمام والثورة ومن ناحية أخرى يدعى في كلامه الأخير "أنه لم يكن يوما ما مع الثورة ولا مع الإمام!". وفي الحديث نفسه وخلافا لادعاءاته السابقة يعتبر عام ١٣٤٤ هـ ش (١٩٦٥) نهاية لتوافق آية الله مصباح يزدى مع الثورة ويقول: "منذ عام ١٣٤٤ هـ ش من بين كل البيانات التي وقعها العلماء ورجال الدين في قم وسائر المدن لم يشاهد حتى توقيعاً واحداً لهذا السيد". هذا في حين أنه هو نفسه في المقالة المذكورة في صحيفة بيان يتحدث عن البيانات التي وصلت في أعوام ١٣٥٦ هـش و١٣٥٧ هـش (١٩٧٧) بتوقيع آية الله مصباح يزدى!. فحقا عن ماذا تكشف هذه التنافضات؟!

4

طبقاً لما ورد في كتاب "وثائق الثورة الإسلامية" توجد رسالتان فی عام ۱۳٤۲هـ ش (۱۹۶۳) قد وصلت بعد انتفاضة ١٥ خرداد ١٣٤٢ هـش بتوقيع آية الله مصباح يزدى وفي عام ١٣٤٢ هـ ش وصلت عنه أيضاً ثلاث رسائل. وفي عام ١٣٤٤ هـ ش خس رسائل ورسالتان في عام ١٣٤٥ هـ ش وكذلك أيضا في هذا الكتاب في الفترة من ١٣٤٦ هـ ش وحتى ١٣٤٩ هـ ش (١٩٦٧ – ١٩٧٠) لم يسجل أي بيان بتوقيع أي من أساتذة وفضلاء الحوزة العلمية بقم وبالتبعية لا يجب أن يشاهد أيضا توقيع آية الله مصباح يزدى على رسالة في عام ١٣٤٩ هـ ش. ومرة ثانية في الفترة من ١٣٥٠ هـ ش وحتى ١٣٥٦ هـ (١٩٧١ – ١٩٧٧) لم يشاهد أي بيان يذكر فيه أسهاء الأساتذة وفضلاء الحوزة العلمية بقم يكون ضد النظام ومع ذلك وصل بيان بتوقيع آية الله مصباح يزدى في عام ١٣٥٧ هـش (١٩٧٧) وثلاثة بيانات في عام ١٣٥٧ هـ ش (١٩٧٨). هذا في حين أن التوقيع على البيان لا يمكن أن يكون معياراً مناسباً لتقييم مدى التوافق مع الثورة وعلى سبيل المثال ورد في هذا الكتاب أن هناك أربع بيانات فقط بتوقيع السيد محتشمي بور في الفترة من ١٣٤٢ هـ ش وحتى ١٣٥٦ هـ ش (١٩٦٣ – ١٩٧٧). اللافت للانتباه أنه لا يوجد له توقيع على أي بيان في أعوام ما قبل الثورة أي في عام ۲۵۲۱ – ۱۳۵۷ هـش (۱۹۷۷ – ۱۹۷۸).

٢ - آية الله مصباح يزدى وجمهورية النظام:

يدعى السيد محتشمى بور في موضع آخر من حديثه أن "الشخص الذى يطرح أن هذه الجمهورية التى يتحدث عنها الإمام قد كانت بناءً على مقتضيات ما قبل الثورة وإلا لا يكون رأى الشعب معياراً وإننا في الإسلام ليست لدينا جمهورية، أى أن هذا السيد الذى أصبح على رأس الفرقة المصياحية يسعى لاستئصال جذور فكر الإمام". ومنذ فترة أيضاً أكد السيد خاتمى في لقاء مع النواب الإصلاحيين في المجلس الثامن على هذا الاتهام ومن المؤكد أنه لم يذكر اسم البدل مصباح. هذا في حين أن الاهتهام برأى الشعب ووجهة نظره باعتباره عامل نجاح النظام قد كان دائماً موضع تأكيد نقد مصباح يزدى.

على سبيل المثال يقول في هذا الصدد: "رأى الشعب وموافقته تؤدى إلى وجود نظام الحكم... وقد نقلوا عن حضرة الإمام أن لا رأى لمن لا يطاع هذا الكلام يظهر مدى دور الشعب في تكوين الحكم الإلهى وتثبيته سواء كان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام أو كان حكم الفقيه في زمن الغيبة... على الرغم من أنه لا تلازم بين "المقبولية" و"المشروعية" لكن الحاكم الديني ليس له الحق في استخدام القوة لأن يفرض سلطته". ويقول: "أشكال الحكم الديكتاتوري توطد دعائم حكمها

مستخدمة أنواع القوة العسكرية وغير العسكرية وسائر الحيل والأكاذيب. لكن أشكال الحكم الشعبى تستمد سلطتها وقوتها من جماهير الشعب ولا يكون ارتكازها على قوة الساعد والسلطة وثروة الأشخاص والجماعات الخاصة بل يكون ارتكازها على جماهير الشعب، وسواء كان الحكم إسلامياً أو كان عرفياً علمانياً فإننا لا نلغى مطلقاً دور الشعب بل نؤكد على أهميته".

وكذلك أيضاً يقول: "الحكومة الصحيحة سواء كانت إسلامية أو علمانية يجب أن تعتمد على سلطة الشعب. "البيعة" وتعاون الشعب يهئ المجال العملى للقيام بواجبات الحاكم الإسلامي وهذا هو الشئ الذي يعرف بـ "المقبولية" الشعبية" ... إننا لا ننفى مطلقاً دور الشعب بل نؤكد على أهميته". هذه الجمل بمفردها تبين مدى صحة ادعاءات السيد محتشمي بور.

٣ - آية الله مصباح والاتهام بالجمود والتحجر:

يقول السيد محتشمي في موضع آخر من وجهات نظره: "للأسف يوجد اليوم الأشخاص الذين لم يفهموا قضايا الإسلام الأولوية وقد أصبحوا الأيديولوجيين لتيار ما متطرف وليس هناك أى اختلاف بين الفرقة المصباحية وطالبان وجالية صدر الإسلام.. إنكم متحجرون نهضتم عندما رأيتم أن الإمام قد وضع رأسه على الأرض". هذه ليست المرة الأولى الذي يوجه فيها السيد محتشمي وزمرته الاتهام بالتحجر لآية الله مصباح بزدي. وبعد الانتخابات الرئاسية التاسعة وهزيمة تيار الثاني من خرداد أصبح هذا الاتهام مطروحا بشكل كبير وقدردد حجج الإسلام رسول منتجب نيا والسيد محمد خاتمي هذه الاتهآمات بحق السيد مصباح يزدي وكررت صحف جبهة الثاني من خرداد هذه الاتهامات. لكن مقام الزعامة (الولى الفقيه) قال في رد فعل على هذا الكلام: "من المصادفة أن الأشخاص الذين وقفواً ضد الجناح المتعبد والمتمسك قد أصبحوا بشكل ما أكثر قربا للتحجر والطلبانية لأنهم يتسمون بالتحجر والجمود بالنسبة لتعاليم الغرب ودروسه وكل ما قاله الغربيون يجب أن ينفذ مائة في المائة أليس هذا تحجرا. التحجر هو أنهم لا يسمعوننا كلام الغربيين الجديد ويطرحون على المجتمع أحاديث القرن التاسع عشر والأحاديث التي استهلكت ونسخت سواءً على صعيد السياسة أو الأخلاق أو الاتجاه الله في أو شكل الحكم أو في الاقتصاد إنهم يتصدون بتحجر وعصبية. إنهم أكثر طلبانية". لكن للأسف بعد فترة قصيرة من حديث مقام الزعامة اتهم السيد محتشمي آية الله مصباح يزدي بالتحجر، لكن مقام الزعامة مرة ثانية ووسط حشد من مسئولي مكتب دعايا الحوزة العلمية بقم وصف حضرات آيات الله مصباح يزدى وجوادى آملي بأنهم منظرو النظام واستخدم بحقهم

تعابير من قبيل الشخصية العلمية الفكرية البارزة. ع - آية الله مصباح والوجود في جبهة الحرب: يقول السيد محتشم في موضع آخر من حديثة:

يقول السيد محتشمى في موضع آخر من حديثه: "لم يذهب تيار المصباحية يوماً ما إلى الجبهة وكيف أصبح اليوم داعية الجبهة وأصبح يتواجد في قواعد الباسيج". هذا في حين أن آية الله مصباح يزدى أثناء الحرب المفروضة كان يحث الشعب وخاصة الشباب والمقربين منه وتلاميذه على التوجه إلى جبهات حرب الحق ضد الباطل وكانت النتيجة أن ذهب الأنباء وكثير من الطلاب والمحافظون ومعارفه إلى جبهات الحرب ونال بعضهم الدرجة الرفيعة درجة الشهادة والتضحية، وأقوى دليل على مساندته لأبطال الإسلام وتشجيع الشعب خاصة طلابه وتلاميذه مجموعة دروسه وعاضرات التي ألقاها في عامى ١٣٦٥ هـش ١٣٦٦ هـش ١٣٦٦ هـش الحرب والجهاد في القرآن" وقد صدرت هذه المجموعة مؤخراً في كتاب يحمل نفس العنوان.

يقول حجة الإسلام والمسلمين مجتبى مصباح "ابن آية الله مصباح" عن تواجده في جبهات الحرب: "كان الحاج آقا مستعدا دائماً لأن يضحى بنفسه من أجل الإسلام والثورة لكن معارضيه لم يجدوا أى نقطة ضعف له، أحياناً يقولون أنه لم يشارك في أعمال المقاومة وأحياناً يقولون أنه لم يشارك في أعمال المقاومة وأحياناً يقولون أنه لم يشارك في الجبهة والحرب وأذكر أن أخى على آقا قد توجه إلى الجبهة على الأقل ثلاث مرات وفي عام ١٣٦٥ هـ(١٩٨٧) توجهت أنا وعلى آقا وعدد من تلاميذ آيه الله إلى الجبهة وكان آية الله يجوب البلاد من غربها إلى جنوبها حثاً لأبطال الإسلام وكان

يخطب في القادة والمقاتلين وبعد توجهنا إلى الفاو كان الحاج اقا يخطب في مسجد الفاو وكان يحث تلاميذه على المشاركة في الحرب وكان الشهيد راداني بور قائد لواء الإمام الحسين بأصفهان من التلاميذ المخلصين للحاج آقا. وبعد أن قال الإمام: كلنا مكلفون بأن نملا جبهة الحرب، سأل الحاج آقا الإمام: ما هو واجبنا، قال الإمام في الرد عليه: أي مكان أذهب إليه واجب عليكم أن تذهبوا إليه. وكان الحاج آقا يتابع أوضاع الحرب لحظة بلحظة لكن عندما شعر بأن الواجب الشرعي يقتضي أن يقوم بتربية الطلاب حتى يدافعوا عن مبادئ الإسلام وأسسه والثورة وكان يقوم بهذا الأمر بكل مبادئ الإسلام وأسسه والثورة وكان يقوم بهذا الأمر بكل جد واجتهاد ولم يتواني لحظة.

على أية حال إن فائدة مواقف السيد محتشمى تكمن فى أنها تعيد المتدينين مرة أخرى إلى مناخ الاتهام والتشويه الذى كان سائداً فى عهد الثانى من خرداد تجاه الدين وعلمائه، المناخ الذى كان يعتبر شخصيات مثل محتشمى بور من المعتدلين! ونعم كلما أصبحنا أكثر قرباً من الانتخابات الرئاسية كلما كان التذكير بهذا المناخ أكثر فائدة ونفعاً.

\* الموقع الإخباري لمجلس تنسيق قوى تنظيم "حزب الله" لاد انه.

- هذا المقال يمثل ردا على الانتقادات التى وجهها على اكبر محتمشى بور السفير الايرانى الأسبق لدى سوريا، وأحد مؤسسى حزب الله فى لبنان، والتى جاءت فى كلمته خلال الاحتفال بذكرى رحيل الإمام الخمينى، ونشرتها مجلة مختارات إيرانية فى العدد الماضى.

## إيران بين التحديات الخارجية والمشكلات الداخلية

حوار مع إبراهيم يزدى وز (اليوم) ٢٠٠٨/٦/١٤

تواجه إيران تحديات خطيرة على الساحتين الداخلية والخارجية، وقد اتفقت مجمل القوى السياسية الإيرانية على ذلك، لكنها اختلفت حول أساليب وأدوات مواجهة هذه التحديات. وفي هذا الإطار، أجرت صحيفة روز هذا الحوار مع إبراهيم يزدى سكرتير عام حركة حِرية إيران لمناقشة

القضايا المحورية التي تواجهها إيران حالياً.

\* الدكتور إبراهيم يزدى، كيف ينظر الرأى العام العالمي إلى قضايا الملف النووى الإيراني، والإرهاب وحقوق الإنسان

في إيران مقارنة بالعام الماضي؟

- إذا ما أردنا أن نقيم صورة الملف النووى الإيرانى الآن لدى الرأى العام الغربى مقارنة بها كانت عليه العام الماضى، ينبغى القول أولا أنه لا يوجد استطلاع رأى دقيق بهذا الشأن، لكن بشكل عام يمكن القول أن المنحنى يتجه صوب الانطباع السلبى.

عندما تتوتر العلاقات بين الدول لا يكون بين الشعوب نفس النوع من النظرة في المعتاد، ومع الأسف غيرت السياسة

٤١

الخارجية الإيرانية نظرة الرأى العام الأمريكي تجاه الإيرانيين، بسبب الأحداث التي وقعت على مدار الثلاثين عاماً الماضية بداية من احتجاز الرهائن حتى الآن، ووصل الأمر لدرجة أنه عندما يتحدث الأمريكيون مع شخص إيراني يكون الوضع كما لو أنهم يتعاملون مع شخص لديه جذام سياسي.

\* يقال أن زيارة الرئيس أحمدي نجاد إلى جامعة كولومبيا العام الماضي قد أحدثت أثراً إيجابياً لدى السرأى العام الأمريكي، إلى أي حد تعتبر هذه المقولة صحيحة؟

- زيارة الدكتور أحمدى نجاد لجامعة كولومبيا كانت فخا له ولسياسته الخارجية التي يتبعها، ولو كان لديه مستشار جيد لكان لزاماً عليه نصيحته بعدم الذهاب من الأساس لأن زيارته لم تحقق أى نتيجة إيجابية لدى الرأى العام الأمريكى، ربها تكون هذه الزيارة قد حققت أثراً إيجابياً لدى قطاع من الرأى العام الإيراني وقطاع من الرأى العام الإسلامي والعربي، على الرغم من أن كثيرا من أساتذة الجامعات الأمريكيين قد اعترضوا على حديث رئيس جامعة كولومبيا ووصفوه بالبعيد عن أدب الدبلوماسية.

\* ما هى أسباب سوء الظن المتبادل بين إيران والولايات المتحدة؟

- أحد القضايا الرئيسية المؤيدة إلى سوء الظن بينها، هو مدى التزام الولايات المتحدة بتعهداتها وتنفيذهما للقوانين الدولية، على سبيل المثال وقعت الحكومة الأمريكية بيان الجزائر الأول قبل تحرير الرهائن، وأعلنت صراحة أنها لم ولن تتدخل فى الشئون الداخلية الإيرانية، ومع هذا وصل الأمريكية ميزانية لتغيير سلوك الحكومة الإيرانية أو الإطاحة بها، الأمر الذى يعد تدخلا سافراً فى الشئون الداخلية الإيرانية، وإذا كان الوضع على سافراً فى الشئون الداخلية الإيرانية، وإذا كان الوضع على هذا النحو فها هو الضهان لتنفيذ الحكومة الأمريكية تعهداتها تجاه إيران أو احترام القوانين الدولية. هذا الأمر يمثل عقبة أمام تحسين العلاقات الأمريكية الإيرانية.

أما عن قضية المباحثات الإيرانية - الأمريكية فيجب أن تتم بدون قيد أو شرط نظراً للوضع المتفجر لمنطقة الشرق الأوسط الذي لا يحتمل أي تلكوء أو مماطلة، وقد أكد الرئيس الأمريكي ووزيرة خارجيته على أن التباحث المباشر مع إيران لن يتم إلا إذا أوقفت إيران تخصيب اليورانيوم، وأنا أؤكد على ضرورة التباحث مع إيران دون قيد أو شرط لان الوضع حساس للغاية.

\* أكد السيد هاشمى رفسنجانى فى صلاة جمعة طهران على ضرورة عقد مباحثات غير مشروطة فهل نستطيع أن نثق في الإشارات المتبادلة بين الطرفين؟

- أعتقد أنه على الرغم من التصريحات الحادة المتشددة التي تدلى بها كل من حكومة بوش وأحمدى نجاد، توجد

مؤشرات على أن الحكومتين تباحثا سوياً بشأن قضايا العراق ولبنان، وأنا أعتبر أن هذا أمر إيجابي، وقد نشرت أخبار هذه المباحثات وآثارها الإيجابية واضحة أيضاً. بعض المحللين يعتقدون أنه على الرغم من المواقف المتشددة التي يتخذها الطرفان والاشتباكات العسكرية المحدودة بين حزب الله والجهاعات اللبنانية الأخرى، تم تسوية مشكلة لبنان بعد تفاهمات أمريكية إيرانية، وتم تجاوز مشكلة داخلية كبيرة وانتخب رئيس للجمهورية اللبنانية وأيدته جميع الجهاعات الشيعية بها فيها حزب الله، ولم يكن حزب الله ليوافق على ما حدث بدون ضوء أخضر من إيران، ولم يكن من المكن مدور الضوء الآخر بدون مباحثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران.

\*مرشحا الحزبين الجمهورى والديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية طالبا بتعامل أكثر قوة مع إبران، حتى السيد أوباما الذى قيل عنه أنه ربها يحدث تحولاً شديداً في السياسة الخارجية الأمريكية، طالب في اجتهاع له مع اللوبى الصهيونى الأمريكي بالهجوم على إيران وانتقد بوش بسبب عدم قدرته على إيقاف إيران، وقال أنه من المحتمل استخدام أي آلية لإيقاف إيران بها في ذلك الخيار العسكرى، ألا تعتقد أن مثل هذه الشعارات الانتخابية يمكن أن تساعد على خلق تهيئة للرأى العام الأمريكي لتقبل فكرة الحرب والهجوم على الدائ؟

- في رأيي ينبغي ألا نعطى مثل هذه التصريحات الانتخابية أهمية كبيرة، لأن هناك قوى متعددة تقوم بأدوار رئيسية في الانتخابات الأمريكية، وينبغى على كل مرشح أن يطرح شعارات قوية متطرفة لجذب أصواتها، ومن هذه القوى اللوبي الصهيوني الأمريكي، ومع الأسف جزء من مسئولية صدور مثل هذه التصريحات عن أحد المرشحين للرئاسة الأمريكية ملقى على عاتق المسئولين الإيرانيين الذي أدلوا بتصريحات غير مسئولة عن محو إسرائيل والقضاء عليها، وتحدثوا عن الهولوكوست، وبذا ساهموا في تهيئة الأجواءِ لصالح المحافظين الجديد وإسرائيل، وبالتالي يصبح لزاما على المرشحين للرئاسة الأمريكية أن يتخذوا مواقف متشددة من إيران حتى يكسبوا أصوات اليهود، وهذا ما فعله أوباما، وفعلته السيدة كلينتون التي قالت لو هاجمت إيران إسرائيل سنمحو إيران من على ظهر الوجود، وقد كتبت إليها رسالة وسألتها وإذا هاجمت إسرائيل إيران ماذا ستفعلون؟. أريد أن أقول أن كلمات المرشحين تلك في مثل هذه الظروف ليست معيار للحكم على الأمور.

\* هل هناك احتمال أن يصدر بوش أمراً بالهجوم العسكرى على إيران قبل تركه السلطة؟

لا أعتقد أن بوش سيقوم بعمل جدى ضد إيران قبل

في الشرق الأوسط هي إسرائيل.

وقد أعلن العاهل السعودي الملك عبد الله أنه إذا نفذت إسرائيل قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ وانسحبت من الأراضي العربية التي احتلتها، فستدفع الحكومة السعودية مبلغ ١٠ مليار دولار لإسرائيل لنقل المستوطنات من الضفة والقطاع إلى إسرائيل، ومن ثم فقدت إسرائيل جميع ذرائعها وسدت أمامها كل الطرق.

يبدو أن الدبلوماسية العربية عملت بشكل جيد في الظروف الحالية، لذا نجد اليوم إجماع عالمي على ضرورة موافقة إسرائيل على السلام، لكن إسرائيل لا تريد أن تقبل هذا الأمر، لذا يحتمل أن تقوم إسرائيل باللجوء إلى أفعال من شأنها تغيير الوضع الحالى أحد هذه الافعال، الهجوم على إيران، ومن هذه الزاوية تعتبر تصريحات السيد أحمدى نجاد ضد المصالح القومية الإيرانية بل وتصب في صالح إسرائيل وأفضل هدية يمكن أن تقدم للمحافظين الجدد واليهود.

إن إسرائيل تروج أن إيران بصدد إنتاج قنبلة نووية استناداً إلى تصريحات أحمدى نجاد التي تحدث فيها عن ضرورة محو إسرائيل لتنفيذ ضربة استباقية.

هذا هو أهم مخرج لإسرائيل من مأزقها الذي تعانى منه مع الفلسطينيين والذي يحتم عليها أن تقوم بإجراء فورى للخروج منه، لكن احتمالية أن تقوم الولايات المتحدة بهجوم على إيران ضئيلة جداً.

\* بعيداً عن موضوع إسرائيل، يعتبر النظام الدولي إيران دولة متمردة لأنها تجاهلت الاتفاقيات الدولية ولم توقف تخصيب اليورانيوم، بعبارة أخرى مجموعة من القواعد العالمية المطبقة من قبل الأمم المتحدة وضعت التصرفات الإيرانية موضع اتهام، يضاف إلى ذلك تصريحات السيد أحمدى نجاد الذي أعلنت فيها أن إيران تطمح إلى تغيير أسلوب إدارة العالم، ألا تعتقد أنه سيحدث ضغط بشكل أكبر على إيران للحفاظ على الصيغة الحالية لإدارة العالم، وفي النهاية يتم الهجوم عسكرياً عليها كأحد وسائل حل هذه القضية؟

- نحن نستطيع استخدام منطق قوى لمواجهة الضغوط الخارجية، لكن للأسف خطاب زعاء إيران يفتقر إلى هذا المنطق، على سبيل المثال، لماذا يتحدث الرئيس الإيراني عن الهولوكوست في حين أنه يستطيع خلال رحلاته الكثيرة إلى الخارج أن يتحدث متسائلاً عن سبب عدم تنفيذ إسرائيل للقرارات الدولية، قائلاً لماذا لا تلتزم إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة وهي دولة عضو فيها، ويتسائل ألا يؤدى عدم التزام إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة إلى ضياع مكانة المنظمة وهيبتها، ولماذا يطلبون من إيران اتباع قرارات الأمم المتحدة وهناك دولة أخرى لا يسائلها أحد عن تجاهلها لقرارات

الانتخابات الرئاسية، وأعتقد أن الرئيس لا يستطيع القيام ولو بعمل هجوم محدود ضد إيران حتى لو كان يريد ذلك، لكن من الممكن أن تقوم إسرائيل بمثل هذا الهجوم، فليس هناك حاجة إلى أن تقوم الولايات المتحدة بهذا العمل بنفسها.

عندما نتوقع حدوث هجوم عسكرى على إيران، ينبغى إدراك أن الهجوم العسكرى الشامل مثلها حدث فى أفغانستان والعراق أمر مستبعد وغير مطروح على الإطلاق، لكن المحتمل وقوعه عمليات عسكرية محدودة فى مناطق محددة مثل المراكز النووية والعسكرية.

\* هذا يعنى أنه لازال هناك احتمال بحدوث هجوم عسكرى ضد إيران، على الرغم من توصل إيران والولايات المتحدة إلى نتائج إيجابية في مباحثاتهما بشأن العراق ولبنان؟

- نعم هناك احتمال بحدوث هجوم على إيران لكن من قبل إسرائيل.

\* هل سبب هذا الهجوم المتوقع القدرات النووية الإيرانية قط؟

- لا، المسألة النووية ليست السبب الوحيد، وأعتقد أن موضوع الملف النووى فرع لقضايا أخرى، ويبدو أن إسرائيل في حالة تاريخية استثنائية، حيث لم يبق أمامها من سبيل سوى قبول الصلح مع الفلسطينيين، والسلام مع الفلسطينيين لا يمكن أن يتحقق إلا إذا وافقت إسرائيل على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢، وانسحبت من الأراضى التى احتلتها عام ١٩٦٧، والاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية مستقلة، وإسرائيل لا يوجد لديها استعداد لمثل ذلك الأمر.

\* تقول التحليلات الإسرائيلية أنه إذا قبلت إسرائيل السلام سيبدأ العد التنازلي لانهيار إسرائيل، وستفقد إسرائيل مكانتها بل وهويتها بالتدريج.

عندما وصل أبو مازن إلى السلطة طرح فكرة جديدة، وقال لا سبيل أمام إسرائيل إلا أن تعترف رسمياً بفلسطين المستقلة أو أن تضم جميع الأراضي الفلسطينية، ونصبح جميعاً مواطنين فلسطينيين داخل دولة واحدة أيا كانت قيادتها ونحتكم لصناديق الاقتراع، وعلى الفور أعلن أولمرت أن إسرائيل لا يمكن أن تقبل مثل هذا الاقتراح، لأنه سيغير التركيبة السكانية لإسرائيل، ومن ثم ستفقد إسرائيل كيانها وهويتها. وبذا أصبحت إسرائيل واقعة في مأزق.

\* كيف تستطيع إسرائيل الخروج من هذا المأزق؟

- حدث إجماع في وجهات النظر العالمية، على أن إسرائيل ينبغى عليها أن تنسحب من الأراضى التي احتلتها، والضغط الواقع على إسرائيل حالياً للدخول في عملية السلام لم يحدث من قبل على مدار الستين عاماً الماضية، لدرجة أن شخصية أمريكية كبيرة مثل كارتر تقول أن العقبة الحقيقية أمام السلام

الأمم المتحدة؟

وأنا لا أقصد هنا القول بأن إيران لا تلتزم بقرارات الامم المتحدة، ولكن أريد أن أقول أنه لو انتهجت إيران هذا النهج فإن قطاعاً كبيراً من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ستسارع لدعم إيران، لكن الحادث الآن أن إيران تتحدث عن أمور لا معنى له وغير ذات صلة بقضاياها النقطة الأخرى هي عندما وقعت الولايات المتحدة بيان الجزائر تعهدت بعدم التدخل في الشئون الداخلية الإيرانية، ثم قامت بانتهاك ما تعهدت به، وكانت تستطيع أن تتقدم بشكوى إلى المحكمة الدولية بلاهاى استناداً إلى المعاهدة الموقعة، وأنا لا أعرف ولا أفهم السبب وراء عدم قيام إيران بهذا الإجراء.

\* بناء على هذا هل يمكن القول أن هناك تحالفاً دولياً ضد إيران؟، وكيف تكون تلك الجبهة الموحدة ضد إيران؟، وهل إيران غير قادرة على إحداث صدع في هذه الجبهة؟

- إيران لديها القدرة على هذا لأن الدول الأوروبية ودولاً أخرى مثل الصين وروسيا لا تريد أن تكون تابعة للولايات المتحدة.

\* هل هذا يعنى أن لأوروب والصين وروسيا موقف تنافسي مع الولايات المتحدة؟

- نعم، لكن عندما تتخذ إيران مواقف لا تستطيع الدول الأوروبية الدفاع عنها، تظهر الوحدة بينهم ضد إيران، وهذا الموقف الأوروبي ينسحب أيضاً على دول الخليج، لأنها تريد حل القضايا الأمنية للخليج بدون التواجد الإيراني.

\* مع كل ما سبق، ما هي الظروف التي تجعل الولايات المتحدة تهاجم إيران؟

\_ مع الأسف التصور المسيطر على كثير من مسئولي إيران هو كيف يمكن توجيه ضربة للمصالح الأمريكية لإحداث تفوق على الولايات المتحدة، وهذا تصور غير صحيح.

أنا أنظر إلى الموضوع من زاوية أخرى وهي المصالح القومية الإيرانية، إذ ينبغي علينا أن ننظر أين تتحقق المصالح القومية الإيرانية وتتحرك في طريق تحقيقها.

حتى إذا كانت إيران تستطيع توجيه ضربة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط فإن هذا أمر غير كاف، لأنه من الممكن إلحاق ضربات بإيران أكبر من ذلك بكثير، ولربها وجدت إيران نفسها في ظروف لا تستطيع من خلالها ضرب الأمريكيين في العراق.

إذا ما الذي سيحققه هذا الأمر من نفع للمصالح القومية الإيرانية؟ إن استمرار التوتر على الحدود الغربية لإيران ليس من مصلحتنا على الإطلاق، إن المصالح القومية الإيرانية تستوجب إنهاء أزمة العراق بأسرع ما يمكن.

\* ما هي المصالح القومية الإيرانية في الوقت الحالى من وجهة نظرك؟

- إذا نظرت إلى الموضوع من الزاوية التي تحدثت من خلالها، يظهر أمامنا تساؤل إلى أي حد يدخل تخصيب اليورانيوم ضمن المصالح القومية الإيرانية؟

أنا أعتقد أن مواصلة إيران تخصيب اليورانيوم في الوقت الحالى تضر بالمصالح القومية الإيرانية، وينبغى على إيران إيقاف عمليات التخصيب في إطار تفاهمات مجموعة ٥+١ فبمجرد أن توقف إيران عمليات التخصيب سيحدث صدع في الجبهة الموحدة المعادية لإيران، لأن الأوروبيين لا يريدون السير وراء الأمريكيين.

على الرغم من أننى أعتقد أنه حتى لو أوقفت إيران تخصيب اليورانيوم لن تحل مشكلة إيران مع الولايات المتحدة، لكن ستنفصل أوروبا والصين وروسيا عنها في معاداتها لإيران.

\* يعتقد النظام الإيراني الحاكم أنه إذا تخلت إيران عن تخصيب اليورانيوم ستصعد الولايات المتحدة والغرب مشكلة حقوق الإنسان في إيران، فهل لقضية حقوق الإنسان نفس قوة الدافعية للتصادم مع إيران؟

- هناك جانب واحد يصدق عليه هذا التصور، وهو أن إيران فيها يتعلق بتخصيب اليورانيوم تتعامل مع الغرب من منطلق القوة، لكن فيها يتعلق بمشكلة حقوق الإنسان فلدى إيران مشكلة تدافع عنها.

يجب على مسئولى إيران حل مشكلة حقوق الإنسان فى كل الأحوال، والمشكلة تكمن فى أنهم لم يتقبلوا حتى الآن أن عالم ما بعد الحرب الباردة لا يعتد بسيادة الدول والحكومات إلا من خلال تحقق السيادة الشعبية على أراضى الدولة، وأنا أكرر أنه بموجب اللائحة التأسيسية للأمم المتحدة كان يقوم مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول على أساس سيادة الدول على أراضيها، لكن فى العصر الحالى الاعتداد بسيادة الدول على أراضيها متوقف على تحقيق سيادة الشعب وعدم الشعوب التى تحكمها ولا تحترم سيادة الدول لمجرد أنها الشعوب التى تحكمها ولا تحترم سيادة الدول لمجرد أنها تحكم بالفعل.

بناء على هذا ينبغى على الحكومة الإيرانية أن تحل قضية حقوق الإنسان في إيران في إطار الفصل الثالث للدستور الإيراني، واللائحة التأسيسية للأمم المتحدة، والبيان العالمي لحقوق الإنسان.

لقد وقعت إيران على البيان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة التاسعة من القانون المدنى الإيرانى تقول أن للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها إيران حكم القوانين الداخلية الإيرانية.

بناء على هذا، إذا كان البيان العالمى لحقوق الإنسان قد جاءت فيه مواد تختص بالحقوق السياسية للأفراد، ينبغى على الحكومة الإيرانية مراعاة هذه المواد.

مصالحها المشتركة مع إيران؟

أعتقد لا، لأن سوريا الآن بصدد حل مشاكلها مع إسرائيل، وقد وجهت الحكومة الإسرائيلية الدعوة لبشار الأسد لزيارة تل أبيب، والأسد لم ينف هذا الخبر ولم يؤكده وأعلنت سوريا أنها على استعداد للاعتراف رسمياً بإسرائيل وإقامة علاقات ديبلوماسية معها إذا أعادت لها إسرائيل هضبة الجولان.

إعادة إسرائيل للجولان له معنى آخر غير استعادة الأراضى السورية هو تحديد مصير مزارع شبعا اللبنانية، لأن إسرائيل لم تنسحب من هذه الأراضي أثناء انسحابها من جنوب لبنان بحجة أنها أرضى سورية وليست لبنانية، وإذا انسحبت إسرائيل من الجولان فهذا معناه أنه يجب عليها أن تنسحب من مزارع شبعا أيضاً، وحينها سيكون السؤال أى من سوريا ولبنان سيضم هذه الأراضى.

\* ألا تعتقد أن وصول ميشال سليهان لمقعد الرئاسة اللبنانية كان نتيجة للتحولات التي حدثت في النهج السورى؟

- جزء من الخلافات الداخلية اللبنانية راجع إلى السياسات السورية، ولدى سوريا الآن استعداد لحل مشاكلها مع إسرائيل، وهذا معناه أن الخلافات اللبنانية قابلة للحل الآن، لأن العرب بشكل عام وسوريا على الخصوص بصدد حل مشاكلهم مع جيرانهم في هذا الوقت.

\* إذا أعتبرنا أن سوريا هي القطار اللوجيستي لحزب الله، فهل هذا يعنى أن الرئيس اللبناني الجديد ترك منصبه بدعم وتأييد من العرب؟

- نعم بالطبع وهناك نقطة أخرى في هذا الشأن وهي لو أن إسرائيل حلت مشاكلها مع سوريا وردت مزارع شبعا، لن يبقى مبرر أمام حزب الله ليبقى على تسليحه: وهناك أخبار تقول أن إسرائيل طلبت من سوريا لإرجاع الجولان أن تغير من طبيعة علاقاتها مع طهران. وصرح الأسد أنه لا يلقى إلا إلى هذا الموضوع، لكن ربها يكون كلام الأسد مجرد مناورة ساسة

بناء على ما سبق ذكره ينبغى على إيران ألا تعول كثيراً على حزامها الأمنى ذاك، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال أن تضع إيران حساباتها الاستراتيجية على أساس تصريحات الأسد، فوزن استعادة الجولان للأسد لا يمكن مقاومته على الإطلاق بالمساعدات المالية الإيرانية لسوريا حتى ولو غضبت إيران في سوريا وبناء عليه فإن سوريا الآن في منعطف تاريخي.

\* سيادة الدكتور أعتقد أن حزب البعث السورى الذى يرأسه بشار الأسد يدرك جيداً مجريات الحرب الباردة بين سوريا وإسرائيل، وعدم إمكانية تحقيق نصوص خلال هذه الحرب يؤدى على استعادة أراضيه من إسرائيل، وهو يعلم المصير الذى ستواجهه هذه المجموعة من الائتلافات على

وإذا كانت إيران لا تريد وقف تخصيب اليورانيوم، لأن ذلك سينقل الضغوط الغربية إلى قضية حقوق الإنسان وهي لا تريد مراعاة حقوق الإنسان، فهذا بمنزلة اللجوء إلى الموت خوفاً من الموت، وأنا لا أعتقد بصحة ذلك لكن ما أؤمن به أن إيران بمجرد إيقافها لتخصيب اليورانيوم، ستتفتّ الجبهة التي توحدت ضدها.

\*كيف تشكلت الجبهة المعادية لإيران في الشرق الأوسط؟

لم يتخذ العرب موقفاً معادياً من إيران مثلها هم عليه الآن، ورأينا كيف اتخذت دولة الإمارات موقفاً عدائياً ضد إيران مثلها هم عليه الآن، ورأينا كيف اتخذت دولة الإمارات موقفاً عدائياً ضد إيران في القمة العربية بدمشق، ومع الأسف كان وزير الخارجية الإيراني حاضراً وهم يتخذون قراراً ضد إيران، ولم يصدر أى رد فعل حيال ذلك، ولو كانت أى دولة أخرى في موقف إيران لغادر وزير حارجيتها الجلسة على الأقل، ولذا اعتبر أن إيران اتخذت سياسة خاطئة في هذه القمة، ومن ثم اتمسك برأيي في أن إيقاف إيران لتخصيب اليورانيوم سيحدث صدعاً حقيقياً في الجبهة المعادية لإيران، وحينئذ ستتمكن إيران من تحقيق مطالبها، ومنها تكوين كونسرتيوم لتخصيب اليورانيوم التخصيب اليورانيوم المخصيب اليورانيوم المتحصيب اليورانيوم المتحصيب

\* إذا لم توافق إيران على إيقاف التخصيب، إلى أى مدى ستتحمل إيران الظروف المترتبة على تطبيق القرار رقم ٩٨٥؟

- الظروف الاقتصادية والسياسية التي ستسوء ستجبر إيران على أن تقبل أوضاعاً أكثر سوءاً من القرار رقم ٥٩٨ بمراحل.

\* سعت إيران إلى خلق حزام أمنى لها فى منطقة الشرق الأوسط عناصره الأساسية هى حركة حماس وحزب الله وسوريا والعراق، فهل ستظل سوريا متمسكة بموقفها كأحد عناصر هذا الحزام الأمنى أم أن سوريا بحكم سوابقها التاريخية لن تتمسك به، خاصة وأنها تخوض الآن مباحثات استراتيجية مع إسرائيل، وإسرائيل وعدتها بإرجاع مرتفعات الجولان إليها؟

- سوريا لن تتمسك بهذا الحزام الأمنى، وقد أوضحت تجاربنا السابقة مع الدول والجماعات العربية أنهم عرب في المقام الأول ثم يأتى تعاملهم مع إيران في المقام الثانى.

\* لقد شهدنا سوريا تصوت لصالح دولة الإمارات فيها يتعلق بقضية الجزر.

- نعم، ولهذا أقول أن القاعدة هي أن ثنظر الحكومة السورية إلى مصالحها أولاً، وإذا أدت هذه المصالح إلى أن تحصل على النفط مجاناً أو بسعر منخفض أو تنشئ إيران مصافى بترول في سوريا، فقطعاً ستتقارب سوريا من إيران، لكن هل سوريا مستعدة أن تصطدم بالولايات المتحدة وإسرائيل من أجل

57

الصعيد العالمي، لذا لا يرغب حزب البعث السورى أن يوضع رأس نظام الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط، كما أن سوريا راغبة في أن تبرئ نفسها من اغتيال رفيق الحريي، إذ عندما كان يقال أن لسوريا دور رئيسي في اغتيال الحريري، لم يسمح لبشار الأسد أن يظهر كزعيم قوى على الصعيد السياسي للشرق الأوسط، وفي الداخل لم يسمح له حزب البعث أيضاً أن يتواجد في السياسات الشرق أوسطية والعالمية بنفس القدر الذي كان لوالده.

لذا أعتقد أن بشار يعيد حساباته وينوى إحياء شخصية والده في ذاته من خلال إظهار أنه جدير بزعامة سوريا وقيادة تحركات المنطقة.

- كلامك صحيح، فبشار الأسد وصل إلى رئاسة سوريا لمجرد أنه ابن حافظ الأسد فقط، وحتى الآن لم يبد ما يجعله جديراً بمنصبه لذاته، ولكن اللعبة التي بصدد تنفيذها الآن ستجعل له مكان بين الدول العربية والعالم كزعيم قوى.

\* في رأيك ما الذي تقوم به حركة حماس حاليا، خاصة وأنها قد دخلت في مباحثات مع إسرائيل؟

- حماس أيضاً حركة فلسطينية عربية في المقام الأول ثم سنية في المقام الثاني، وتأتى أولوية تعاونها مع إيران في المقام الثالث، وهذا يعنى أن إيران لن تستطيع اللعب بورقة حماس.

\* هل فصلت حماس نفسها عن إيران؟

- نعم لأنهم يعتبرون مصالحهم مختلفة عن المصالح الإيرانية.

\* ما هي الأدلة التي تؤيد صحة كلامك؟

لقد لجأ الفلسطينيون إلى المقاومة المسلحة لكى يعترف العالم بحقهم فى إقامة دولة والعالم الآن على استعداد لهذا وقم تم الاعتراف رسمياً بهذا الحق من معظم الدول، وقد التقى كارتر على الرغم من جميع التهم التى وجهها إليه اليهود بحاس، وقال لعناصر حماس تحركوا فى إطار القانون وسنؤيدكم.

\* إلى أي مدى تستطيع إيران تحقيق تفوق على الولايات المتحدة من خلال اللعب بورقة العراق؟

- ورقة العراق لا يمكن أن تهيئ ظروفاً مناسبة لإيران. مع أن لإيران نفوذ طبيعي في العراق لا يدركه الأمريكيون ويعتبرونه تدخلاً في الشأن العراقي، إن عمر حوزة النجف العلمية يمتد لأكثر من ٩٠٠ عام، وكثير من علماء الشيعة الكبار إيرانيون، فضلاً عن وجود مزارات أثمة الشيعة في العراق وتوافد ملايين الإيرانيين عليها سنوياً.

حتى أن العملة الإيرانية هي العملة الأكثر قبولا في أسواق النجف وكربلاء، وهذا النفوذ لا علاقة له بالحكومة الإيرانية، وينبغي ألا يعتبر تدخلاً إيرانياً في الشأن العراقي.

لكن شيعة العراق يعتبرون أنفسهم عرباً في القمام الأول، والسيد مقتدى الصدر يعتبر نفسه عربياً أو، وقد قال صراحة للسيد السيستاني أنت إيراني فهاذا تفعل هنا؟ يجب عليك أن ترجع إلى بلدك، ينبغي ألا تغفل إيران عن هذه الأمور.

من المكن أن ينسق مقتدى الصدر مع إيران في بعض الأمور بدافع أهدافه السياسية، لكن مقتدى الصدر شيعى عربى في المقام الأول ثم سياسي يمكن أن يتوافق مع إيران في بعض الأمور.

الأمر الثانى لأى سبب أو بحكم أى منطق، يكون لزاما على مقتدى الصدر أن يتحرك لصالح إيران بشكل كامل؟ هل السلوك السياسى لمتدى الصدر لصالح استقلال العراق أم لصالح تبرير استمرار احتلاله؟

نحن نعلم أن الأمريكيين لن يتركوا العراق، ويتعللون بقولهم لو تركنا العراق ستحدث فيه حمامات دم، فلا حين لم يحدث أن تحارب الأكراد والعرب ولم يتقاتل الشيعة والسنة على الأقل في العقود الأخيرة، ربها كان الشيعة يتقاتلون مع الصدام وليس مع السنة، كها أن الأكراد حاربوا صدام حسين الظالم لا لأنه عربي وهم أكراد، وإنها لأنه اعتدى على

بناء على هذا لا توجد سابقة للحروب المذهبية والعرقية في العراق حتى يقول الأمريكيون لو خرجنا من العراق ستحدث حماقات دم.

الحرب الحالية في العراق لها أسبابها، وهي تبرر الاحتلال العسكري، وزتصرفات مقتدى الصدى سواء كانت بوعى منه أو بغير وعى تساهم في استمرار الاحتلال الأمريكي للعراق، وبناء عليه نتسائل أين مكان إيران في هذه المعادلة؟

هل توافق إيران على استمرار احتلال العراق أم لا؟ وإذا عارضت استمرار احتلال العراق ينبغى عليها ان تطالب بخروج الولايات المتحدة من العراق وتحصل على مبررات لاستمراره لحين انتهائه، ويجب على إيران أن تعترض على العمليات التي يقوم بها الصدر أو أي جماعة عراقية أخرى.

الآن نعود للرد على سؤال، لا سوريا ولا حماس ولا أى جماعة عراقية تمثل أوراقاً جيدة لإيران للفوز فى لعبة الشرق الأوسط.

نعم ينبغى أن تتوقف جرائم إسرائيل فى فلسطين وبخاصة فى غزة، لكن لم يتم هذا عن طريق العمليات المسلحة، وعندما يقول كارتر أن حصار غزة وصمة عار فى جبين الإنسانية ينبغى إدراك أن الفرصة مواتية لاستخدام الآليات الديبلوماسية المناسبة لمساعدة شعب فلسطين، وينبغى أن تعيد إيران النظر فى سياستها الخارجية.

\* هل نفهم من ذلك أن الموقف الأيديولوجي الإيراني الذي تطبقه في السياسة الخارجية الذي يسعى إلى تكوين اتحاد

إسلامى حول أم القرى (إيران) (نظرية محمد جواد لاريجانى) قد هزم لدرجة أن كل شيئ يحدث الآن على عكس تصورات هذه النظرية، وأن القومية العربية تبعث من جديد من تحت رماد الصراعات وتتقوى في الوقت الحالى؟

- السياسة الخارجية الإيرانية القائمة على الأيديولوجية التى ذكرتها تعانى من تناقضات حادة منذ بداية الثورة، وعندما يؤكد قادة إيران أن سياستهم الخارجية تقوم على أساس أيديولوجي - المقصود بالإيديولوجية الفقه بها فى ذلك الفقه التقليدى، ينبغى أن نسأل ماذا يقول لنا الفقه التقليدى في شأن التعامل مع العالم الخارجي؟ في هذا الفكر إذا نكر فرد وجود الله فهو ملحد أو مرتد، لكن إذا شرب الخمر أو جامع غير حليلته فهو لم يخرج من الدين وزوجته ليست حراماً عليه.

حكام إيران يعادون الأمريكيين أهل الكتاب وكانت لهم علاقات وثيقة بالاتحاد السوفيتي الشيوعي، واشتركوا في مراسم تشييع جنازة زعيمه.

هذه التناقضات توضح أن مواقف السياسة الخارجية الإيرانية لم تكن أيديولوجية على الإطلاق. ولعلنا نسأل الآن هل كانت هذه السياسات مستندة إلى قواعد فقهية شيعية؟ نستطيع القول أنها استندت إلى أيديولوجية ناقصة وربها شئ مبهم، الحال الآن في العالم أن السياسات الخارجية للدول توضع على أساس المصالح القومية وليس الأيديولوجية.

\*نعود إلى الشأن الداخلى الإيراني، من الأفضل أن نعرف في البداية كيف كانت انتخابات الدورة الثامنة لمجلس الشورى الإسلامي، وكيف ستكون الانتخابات الرئاسية القادمة؟ وهل تعتقد أن القوى الصاعدة حالياً في المجلس الثامن تمثل اتجاه النظام السياسي الإيراني إلى القوى الأصولية المعتدلة نظراً للتحولات الجارية في الشرق الأوسط؟

- فلنترك موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية الآن ونتحدث عها حدث في انتخابات مجلس الشورى طبقاً للمعايير المعروفة في ألعالم المعاصر اليوم والتي تعترف بها إيران أيضاً لم تكن انتخابات مجلس الشورى انتخابات حرة ولا تنافسية ولا عادلة، وكذلك كان الأمر في الانتخابات الرئاسية الماضية التي قال فيها هاشمي رفسنجاني اشتكي إلى الله ما حدث فيها، وقال كروبي غفوت ساعتين ووجدت كل شمء قد تغم.

الأمر الثانى الدستور الإيرانى ينص على أن يكون رئيس الجمهورية ينبغى أن يكون من رجال السياسة ذوى الفقاهة الدينية، والسيد أحمدى نجاد يفقتر إلى أى نوع من الخبرة كرجل سياسة أو دين، وفى مثل هذه الأجواء لن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة أفضل مما حدث فى انتخابات مجلس الشورى والانتخابات الرئاسية الماضية، مع هذا ينبغى

النظر إلى القضية من زاوية أخرى، وهي المشكلة الجوهرية في التوجه العام للحكومة الإيرانية، وهي ان مجموع أداء نظام الجمهورية الإسلامية يتحرك تدريجياً صوب الجمود والانهيار، وهناك مجموعة من الأحداث تستطيع كل واحدة منها أن تجعل الأوضاع أكثر سوء، وبخاصة الأوضاع الاقتصادية.

السيد أحمدى نجاد علم أو لم يعلم بصدد إحداث انهيار اقتصادى لإيران من خلال سلسلة من الانتهاكات للدستور الإيرنى، فعندما ينشئ البرلمان الإيرانى هيئات مثل هيئة التخطيط والموازنة وهيئة أمناء صندوق احتياطى النقد الأجنبى ومجلس النقد والاعتهادات البنكية من خلال وضع قانون خاص بإنشائها، لا يحق لرئيس الجمهورية حل هذه الهيئات إلا من خلال تقديم لائحة للبرلمان ولا تحل إلا بموافقة البرلمان على اللائحة المقدمة من الرئيس، فلهاذا قام أحمدى نجاد بحل هذه الهيئات بشكل مباشر؟

إن تصرفات الرئيس الإيراني مخالفة للدستور ومخلة بالمصالح القومية الإيرانية، وحتى لو فرضنا أن رئيس الجمهورية تصرف بشكل غير قانوني يجب أن يكون هناك احتيالية أن قراراته لصالح الشعب وتحسين أوضاعه، لكننا جميعاً نعلم أن ما حدث لم يكن كذلك وجميع خبراء الاقتصاد الإيرانيين سواء كانوا أصوليين أو غير أصوليين متفقين على أن تصرفات أحمدى نجاد خاطئة لكنه يواصل تصرفاته وقراراته تلك.

هذا ما يجعلنى أوجه سؤالا، سيادة رئيس الجمهورية من أين حصلت على هذه السلطة التى جعلتك تأخذ هذه القرارات؟ هل سلطة رئيس الجمهورية تستند إلى البرلمان أم إلى الحرس الثورى؟ أم أن رئيس الجمهورية قام بهذه التصرفات لأن المرشد يؤيده ويدعمه فى انتهاكه للدستور؟ هذه أسئلة هامة يجب الرد عليها.

سأل نواب مجلس الشورى الإسلامى وزير النفط لماذا غيرت في اعتبادات الموازنة التي قام المجلس بالتصديق عليها، واستخدمت أموال صندوق احتياطى عائدات النفط في استيراد البنزين فقال أنا اعترضت على ذلك لكن جائنى أمر كتابي من رئيس الجمهورية، فمن هو الشخص الذى أصدر أمراً لرئيس الجمهورية ليتصرف على هذا التحو المخالف للقانون غير المرشد فهل المرشد أصدر هذا القرار؟

النقطة الثانية أن السيد أحمدى نجاد يخالف السياسات العامة لإيران والخطط التنموية طويلة المد، فهناك خطة عشرينية لإيران، والفقرة الثامنة من الدستور الإيراني تقول أن مجمع تحديد مصلحة النظام هو المكلف باقتراح السياسات العامة للدولة على المرشد، وهذا الموضوع الذي تصرف فيه رئيس الجمهورية يدخل ضمن قواعد الخطة العشرينية

٤/

لإيران، لكن الرئيس الإيراني الحالى أطاح بكل السياسات المستقبلية الموضوعة وجعلها تحت قدميه ولم يعبأ بأثر ذلك على من يأتي بعده.

\* ما الذي تتوقعه بالنسبة للتحولات الداخلية الإيرانية؟

- فى عام ١٩٨٨م أصدرت حركة حرية إيران بيانا فى ١٦٧ صفحة كتحليل لنظام الولاية المطلقة للفقيه، وقد مرت ثلاثون عاماً على الثورة، لذا علينا أن نقيم الآن أداء النظام الإيراني القائم على نظرية ولاية الفقيه.

نحن نعتقد أن المشكلة الأساسية لإيران تكمن في نظام و لاية الفقيه، فهذا النظام ليس لديه آلية التعامل مع العصر الحالى، ويبدو أن مجموع التيارات السياسية والقوى المجتمعية داخل الجمهورية الإسلامية أدركت أن هذا النظام يفتقد الفاعلية اللازمة. مما لاشك فيه أن أداء الرئيس الإيراني الحالى يخالف الدستور ويناقض المصالح القومية الإيرانية لكن من الذي يدعم أحمدي نجاد؟

ولن تحدث في إيران ثورة محملية مثلها حدثت في أوكرانيا أو ثورة برتقالية مثلها حدثت في جورجيا، وإنها أعتقد أن إيران تتحرك صوب نموذج الاتحاد السوفيتي.

\* أي جزء من نموذج الاتحاد السوفيتي تقصد؟

- فى الاتحاد السوفيتى لم تحدث ثورة، ولم يقع هجوم خارجى ليطيح بالنظام، لكن الضغوط الخارجية وعدم كفاءة القادة السوفيتى وسوء إدارتهم، وصلت بالاقتصاد السوفيتى إلى إلى درجة جعلت الزعماء السوفييت أنفسهم يؤمنون بأن استمرار الوضع كما هو عليه أمر مستحيل، وأعلن جورباتشوف وجميع أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعيالسوفيتى أن استمرار الوضع القائم غير ممكن.

\* جاء في كتاب بروسترويكا جورباتشوف أن الاتحاد السوفيتي كان لديه المال والبرنامج اللازم لإدارة البلاد، لكن الناس كانوا قد فقدوا الدافع للمشاركة في أداء الأمور العامة أو القيام بأعمالهم الخاصة.

- نعم هذا في ذاته يمثل ظاهرة جديدة في أدبيات التحولات السياسية، حيث وصل نظام شمولي لمرحلة أن يقول بمحض إرادته أنه ليس لديه القدرة على مواصلة المسير ويجب إحداث تغيير جذري، أعتقد أن قادة إيران الحاليين سواء كانوا من اليمين أو اليسار أو حتى المتشددين سيتحرك صوب هذا الاتجاه تدريجيا.

\* ما هو الفرق بين إيران والاتحاد السوفيتي؟

- إيران لم تكن أبداً إمبراطورية حتى تتلاشى، نحن نواجه خطر الانهيار الجغرافي لكننا لسنا كالاتحاد السوفيتي.

نعم لدينا مشكلات عرقية، لكن الأقليات التي لدينا كالأكراد يعتبرون أنفسهم إيرانيين وغن كان الأكراد يطرحون في بعض المواقف دعوى الانفصال بسبب الظلم

المضاعف الواقع عليهم لكن أوكرانيا أو جورجيا أو دول آسيا الوسطى لم يعتبروا أنفسهم من الروس يوما ما، إن وضع إيران مختلف وبناء عليه لدينا مشكلة أقليات لكننا لن نواجه خطر التقسيم، وإنها على العكس، ستدعم الوحدة الوطنية الإيرانية في حالة تغيير السياسات الداخلية الإيرانية والتوجه صوب الديمقراطية.

النقطة الأهم أنه مع سقوط الاتحاد السوفيتي انتهى عصر الماركسية اللينية، لكن لو حدثت مثل تلك التحولات في إيران لن ينتهى عصر الإسلام، وإنها ستظهر قراءة أكثر حداثة له، والتاريهخ الإسلامي ملئ بمثل هذه الأحداث.

\* في رأيك ما هي العملية التي يقوم الرئيس حمدى نجاد تسريعها؟

- السيد أحمدى نجاد بأدائه يسرع عملية إعادة النظر فى النظام السياسى الإيرانى، خاصة وأن بقدومه لمقعد الرئاسة أصبحت آخر مجموعة سياسية لها حق الإدعاء بالمشاركة فى الثورة أصبحت على رأس هرم السلطة فى إيران، وتتصرف مثلها كان الحال فى أوائل عهد الثورة فها معنى هذا الأمر؟

معناه أن مجموعة من الجهلة عديمة الخبرة تولوا أزمة الأمور، وأرجعوا كل شئ إلى نقطة الصفر من جديد، لهذا اعتبر أن التحولات الإيرانية تتجه صوب إعادة نظر شاملة.

\* هل مع هذا التحليل سيستمر التطرف؟

- لا لن يستمر التطرف، وإنها على جميع الخبراء وضع صور آخر.

\* يعتقد البعض أن تولى السيد لاريجانى رئاسة مجلس الشورى جاء نتيجة سياسات جديدة فى قمة هرم سلطة النظام الإيرانى، فها هو تحليلك للأمر؟

- وصول السيد لاريجاني إلى رئاسة المجلس مؤشر على أن أحمدي نجاد ليس القوة السياسية التي يستطيعون حمايتها على الدوام، وإنها ينبغي عليهم القيام بعمل آخر.

\* ما هو العمل الآخر الذي سيحدث؟

- هذا السؤال هام يجب ان ننتظر لنرى هل سيستجوب المجلس رئيس الجمهورية أم لا؟ طبقاً للدستور الإيراني يحق للمجلس أن يستجوب رئيس الجمهورية، وإذا لم يستجوب المجلس رئيس الجمهورية بسبب تصرفاته الحالية، فلأى شئ ينبغى على المجلس أن يستجوب رئيس الجمهورية؟ أصلا لماذا وضع مبدأ استجواب رئيس الجمهورية في الدستور إذا لم يستجوب أحمدى نجاد؟ فهذا الرئيس بأدائه وتصرفاته الحالية أفضل نموذج للاستجواب. ثم علينا أن نتسائل هل هناك سلطة أعلى ستضحى بأحمدى نجاد لتهدئة حالة الغضب؟

في التاريخ السياسي يوجد كثير من مثل هذه الحالات، وإذا كان الدخول القوى للسيد لاريجاني إلى الساحة السياسية تعبيراً عن عملية تغييرات سياسية جوهرية بالنظام الإيراني،

الثورة الراحل. ينبغي أن يعبر هذا المرعن نفسه في صورة استجواب للسيد أحمدى نجاد، وإلا يكون الأمر لا يشكل تغييراً جوهرياً

للتوجه السياسي للنظام ولاحتى تغييرا هامشيا.

صحيفة طهران اليوم التي كتبت على تيار السيد قاليباف أشارت تلميحا إلى أن المجلس الثامن سينتقد أداء رئيس الجمهورية بجدية أكثر مما سبق، مع كل هذا يوجد تساؤل هل سيواجه المجلس الثامن المشكلات الحقيقية لإيران، وأحدها على سبيل المثال ظهر واضحا جليا في انتخابات المجلس وهو غياب المشاركة الشعبية في الحياة السياسية، ويبدو أن الشعب الإيراني في ظِل الظروف الحالية قد شعر بعدم القدرة على المشاركة نظراً للمشكلات الاقتصادية التي يواجهها، ولعل السبيل الوحيد لتغيير تلك الظروف تنفيذ مصلحة وطنية ثم خلق عمليات منافسة ديمقراطية.

العملية التي أوضحتها تقوم على أساس فرضية أن الأجواء الإيرانية بشكل عام تتجه نحو هذا التغيير بشرط أن يكون المرشد متقبل لهذا التغيير ومدرك أن مواصلة الوضع القائم لا فائدة منه للشعب الإيراني والنظام السياسي الحالى.

بعض الخبراء تقبلوا هذا الوضع، لكن المرشد لازال رافضا للأمر، هذا التصور الذي طرحتع عندما يصل إلى نقطة التحقق بحيث يقبله المرشد مرهون بإدراك النظام السياسي الحالى عدم قدرته على التحرك ومن ثم تظهر ضرورة التغيير.

هذه ليست نصيحة أو موعظة أو مكاشفة داخلية، وإنها تصور حتى لكن يجب خوض الأزمات حتى تصل في النهاية إلى الوضع الذي يغير النظام السياسي بأكمله وليس مجرد

\* ما هي البنية القانونية التي يمكن أن تحقق هذا التصور؟ - النقطة الأولى هي عودة الدستور الأول الذي وصفته الحكومة المؤقتة في بداية الثورة، ووقعه الخميني، حيث كان هذا الدستور خاليا من ولاية الفقيه وهذا يعنى أن الدستور الأول لإيران بعد الثورة والذي لم ترد فيه ولاية الفقيه يمكن أن يكون دستوريا للجمهورية الإسلامية.

لقد مرت ثلاثون عاما على الثورة الإيرانية، وِقد أثبتت التجربة أن الدستور الإيراني ليس وحيا منزلا، لذا من الممكن تغيره، وأن نعود إلى الدستور الأول الذي وقعه زعيم

\* هل تتوفر لوازم تحقق عملية العودة إلى الدستور الأول بشكل ذاتي؟

- ما قلته لا يعنى أن نجلس صامتين حتى يصل مسئولي النظام الإيراني إلى هذه النتيجة عن طريق مصارحة النفس ويقومون بإحداث تغييرات بنيوية نتيجة لهذه المصارحة، وإنها أحد العوامل الفاعلة والمؤثرة في هذه العملية وجود حركات مدنية تقوم بعمل التغييرات، منذ الانتخاب الأول لخاتمي وما تلاه من أحداث بذلت جهود كثيرة ولا زالت حتى ظهرت المؤسسات المدنية، ولكننا نرى أنها لم تنجح في تحقيق أهدافها.

إن استمرار الحركات المدنية من جهة، والانهيار الاقتصادي من جهة أخرى فضلا عن التضخم المنلفت وغيره من العوامل التي تضغط على الحكام لقبول التغيير وعبر هذه الضغوط سنرى النظام السياسي الإيراني يخضع في النهاية لحتمية التغيير.

\* في أي شئ لاحظت علائم هذا الخضوع أو القبول؟

- فكر، لماذا صرح السيد هاشمى رفسنجاني بكل ما له من ذكاء وفطنة أنه كان مخالف لولاية الفقيه، ولماذا يقول الأن أنه قال للمرحوم أذرى قمى أن ولاية الفقيه التي تسعى إليها سيكون حالها كحال ناصر الدين شاه ومعروف أن العصر الناصري عصر تدهور؟

السيد هاشمي الآن رئيس مجلس الخبراء الذي يتولى مراقبة المرشد طبقاً للدستور بناء على هذا، نجد الأشخاص ذوى الخبرة وأمضوا ثلاثين عاماً في السلطة قد توصلوا إلى أنه لا يمكن أن يكون لشخص مثل هذه الصلاحيات الممنوحة للمرشد ولا يكون مسئولا أمام أحد شخصاً كان أو هيئة، هذه هي المشكلة الرئيسية التي تتبعها بقية المشكلات تدريجياً، وأؤكد المشكلة هنا ليست شخص أحمدى نجاد المشكلة من تلك المجموعة التي أدت إلى ظهور أحمدي نجاد لأنها ستعيد إنتاج نفسها في كل مرة.

هنا أرغب أن أشير إلى نقطة هامة وهي أن رجال الدين في المجموع أكثر قابلية للتغيير منا نحن المثقفين.

## كيف يمكن تشكيل حكومة قوية وفاعلة؟

حمید رضا جلای بور امروز (الیوم) ۲۲/۲/۸/۲۸

يمثل تأسيس الحكومة القوية والفاعلة أحد الشروط الرئيسية لتحقيق النظام والرفاهية والحرية والعدالة لأى مجتمع. وفي أى مجتمع سواء في المجتمعات النامية أو المتنامية فإن تقوية الديمقراطية والتنمية الثابتة وتوفير الحياة الشريفة لأغلبية أفراد الشعب بدون وجود حكومة قوية وفاعلة أمر غير ممكن.

وفي إيران وبعد أن فشلت الحكومة القاجارية في إيجاد النظام والآمن والرفاهية داخل إيران وعدم القدرة في الحفاظ على مصالح الشعب في الخارج خصوصاً مع الفشل المتتالى أمام الاستعمار الروسي والبريطاني والذي كان أجد نتائجه تقلص الأراضي الإيرانية، كان الهدف إيجاد حكومة قائمة على الدستور وبرضا الشعب، وكان هذا أحد المطالب الرئيسية للثورة الدستورية.

وبعد مرور خمسة عشر عاماً على انتصار الثورة الدستورية واجه مطلب الحكومة القائمة على الدستور والشعبية تحديات كثيرة في الداخل والخارج خصوصاً مع استمرار التوترات الأمنية.

وفى مثل هذه الساحة قام رضا خان ومؤيدوه فى المجلس بالدعوة إلى تأسيس حُكومة مركزية وقوية وفاعلة والدعوة إلى تحديث المجتمع الإيراني، وكان هذا بمثابة نهاية الأسرة القاجارية وبداية الدولة البهلوية.

قامت حكومة رضا شاه بعدة إجراءات لتفعيل مركزية الحكومة وتقوية المنظهات الإدارية فى الدولة، وتنظيم الطرق وشئون القضاء والتعليم والصحة، ولأن دوام الحال من المحال، فإن حكومته وجيشه بعد عشرين عاماً من الحكم، وبسبب الضغط الأجنبي أجبر على الاستقالة ونفى خارج البلاد من خلال الحكومة الإنجليزية.

جاءت الحكومة البهلوية الثانية وحققت نجاحاً كبيراً بعد ما نفذت أربعة برامج تنموية اقتصادية واجتهاعية، وعلى الرغم من تنفيذ البرامج التنموية والدعم الأمريكي لم تكن هناك حكومة قوية وقابلة، وفي عام ١٣٥٧ هـ. ش (١٩٧٩) تم الإطاحة بهذه الحكومة أمام موجة المعارضين من الشعب الذين خرجوا ملبين لنداء الثورة الإسلامية.

وبعدانتصار الثورة الإسلامية تركز المطلب الأصلى للثوريين حول إيجاد حكومة قوية وفاعلة تستطيع أن تؤمن أهداف

الثورة الإسلامية المتمثلة في (الاستقلال، الحرية، والجمهورية الإسلامية) وقد واجه مؤيدوا الثورة الإسلامية تحديات ثقيلة لتحقيق الهدف المذكور، ومن جملة هذه التحديات، الكفاح المسلح ضد معارضي الجمهورية الإسلامية في بداية سنوات الثورة، حرب الثهاني سنوات (الحرب المفروضة) وغيرها من التحديات. وبرؤية أخرى فإن حكومة الجمهورية الإسلامية من الممكن أن تصبح قوية أمام معارضيها ومنافسيها ولا تظهر ضعفها، ولكنّ من ناحية التفعيل فإنها تواجه فشلا أساسيا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. على سبيل المثال مضت ثلاثة عقود على الثورة ولكن حتى الآن عجزت الحكومة عن أن تصل إلى متوسط النمو الاقتصادي الذي تحقق في العقدين الأخيرين للحكومة البهلوية، وهناك قضايا أخرى تواجه النمو الاقتصادي في إيران، منها على سبيل المثال، تزايد أعداد البطالة، التضخم المتزايد، عدم التناسب بين توزيع الدخل بين طبقات المجتمع. في حين أن المجتمع الإيراني كآن يواجه تراكم في الإضرار الاجتماعية.

ومن الناحية السياسية ومع مرور ثلاثين عاماً على الثورة الإسلامية، واجهت أيضاً عملية إقامة انتخابات حرة ونزيهة تحديات كثيرة، ولم تكن القوة المعزولة عن المجتمع الإيراني، مثل (العلمانيين، القوى القومية، الدينية، ونهضت آزادى) هي فقط المعلوضة لعدم إقامة انتخابات عادلة، ولكن حتى مؤسسي الثورة الإسلامية مثل آية الله منتظرى، وصانعى، ورفسنجاني، ومحمد خاتمي، ومهدى كروبي وغيرهم الآلاف ممن تحملوا نفقات ثقيلة في سبيل الثورة، عارضوا عدم العدالة وضياع الشفافية.

ومن الناحية الدولية فإن الحكومة الإيرانية أصبحت في عزلة في منظمة الأمم المتحدة، قبل ثلاثون عاماً مضت استطاع أكثر من نصف مليون طالب إيراني حتى من الطبقات المتوسطة أن يحظوا بفرص للدراسة في أكبر المراكز العلمية المتخصصة في العالم، ولكن اليوم فإن آلاف الشباب الإيراني عاجز عن الحصول على مثل هذه الفرص مما اضطرهم للسفر إلى دول أخرى مثل الهند، أوكرانيا، ماليزيا، أرمينيا ويوغسلافيا.

وكل ما سبق يمثل شواهد وقرائن على عدم قوة وفاعلية. الحكومة في إيران وأن تجربة الحكومة القومية والفاعلة في إيران المعاصرة تجربة غير كاملة.

## من هم المبدئيون في إيران؟

### إيران أسرار ١ مايو ٢٠٠٨

لم يلتفت كثيراً إلى مصطلح "اصولكرايان" (المبدئيون) أثناء سير العملية الانتخابية لمجلس الشورى الإسلامى في دورته السابعة أو انتخابات رئاسة الجمهورية التاسعة، حيث خاضت جماعة أحمدى نجاد تلك الانتخابات تحت شعارات "اتباع خط الإمام والزعامة" كها خاضت قوى أخرى أقل شهرة من قبيل "التعمريين" و"مجلس تنسيق قوى الثورة" بالشعارات نفسها، أما بعد أحداث الانتخابات الرئاسية وقد صار اضطلاح "المبدئيون" مصطلحاً عاماً، وبخاصة حينها بدأت الجهاعات الأصولية المختلفة في استخدامه عبر انتخابات مجلس الشورى الثامنة، بدأ الحديث في التزايد عن الجهاعات المؤيدة لهذا التوجه الفكرى، فمن هي تلك الجهاعات.

١- جبهة المبدئيون المتحدة "جبهة متحد اصولكرايان": هذه الجبهة التي كانت بمثابة مركز لثقل أحمدى نجاد في الانتخابات الإيرانية الأخيرة، وبعد فترة ظهرت منها العديد من الشخصيات استطاعت أن تقود المجلس في دورته الثامنة بعد أن شكلوا الجهاعات والجبهات التالية:

أ- "الحدمة الطيبة" (رايحه خوش خدمت)، هذا الشعار الذي كان يخص جناح أحمدى نجاد في انتخابات المحليات من قبل، والآن تحول إلى المحور الأساسى "لجبهة المبدئيون المتحدة" وبخاصة بعدما خاض به الانتخابات التشريعية والتنفيذية. أما من أبرز أعضاء هذه الجهاعة فهم عبارة عن العميد حرس ثورى صادق محصولي مستشار أحمدى نجاد، وحيدر مصلحي رئيس أوقاف الجهاعة في جبهة المبدئيون، وكذا على أصغر زارعي القائد بالحرس الثورى وهم المقربون لدى أحمدى نجاد والأعضاء المخلصون له سواء في الحرس الثورى أو الجبهة، ولذلك طرحهم أحمدى نجاد من قبل لوزارة البترول إلا أنهم لم يحققوا شيئاً.

ب- أتباع خط الإمام والزعامة: هذه الجماعة هي أساس اليمين التقليدي الذي شاركت انتخابات رئاسة الجمهورية مع بقية العناصر الأخرى المؤيدة لها من قبيل جمعية المؤتلفة

الإسلامية ونقابة المهندسين برئاسة محمد رضا باهنر وكذا جمعية علماء الدين المناضلين "روحانيت مبارز" وجمعية المدرسين، وقد اختير شهاب الدين صدر من عناصر هذه الجماعة أميناً لجبهة المبدئيون المتحدة، ومنهم كذلك العضوان أسد الله بادامجيان وحسن غفورى فرد.

٢ - جمعية مؤثرى الثورة (ايثاركران):

المؤثرون هم فى الأساس من عناصر الحرس الثورى وضحايا الحرب وكذا يعدون المحور الأساسى للمبدئين، وكان أحمدى نجاد أحد عناصر هذه الجمعية قبيل التصدى لرئاسة الجمهورية، وكذلك محمد باقر قاليباف، غير أن المؤثرين يبدو أنهم انشقوا على أنفسهم إزاء انتخابات الرئاسة التاسعة، وتبلور جناح منهم وصار معارضاً للحكومة التاسعة. والمعروف أن حسين فدائى هو سكرتير عام جمعية المؤثرين وعضو الجهاعة فى جبهة المبدئيون المتحدة.

٣- المبدئيون التقدميون (اصولكرايان تحول خواه): يعتبر عليرضا زاكاني المؤسس الفعلي لهذه الجهاعة وعضوها مع أحمدي توكلي في جبهة المبدئيين المتحدة.

3- جبهة المبدئين المتحدة المعروفة بجهاعة ٢-٥: شكلت بمبادرة من حكومة أحمدى نجاد وبمساعدة محمد رضا باهنر، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامى في دورته السابعة والداعم الخفى لأحمدى نجاد، وكان هدفهم الأساسى تقدم خط أحمدى نجاد في الانتخابات وذلك بعد تراجع جناح خامنئي الذي خاض تلك الانتخابات تحت شعار "الخدمة الطيبة"، والأعضاء الست في هذه الجبهة هم: صادق عصولي، حيدر مصلحي، أسد الله بادامجيان، حسن غفورى فرد وهم من أتباع خط الإمام والخدمة الطيبة، وعليرضا زاكاني وحسين فدائي وهما من جمعية المؤثرين والمبدئين والمبدئين على أكبر ناطق نورى، سيد محمد مهدى طباطبائي، غلا مرضا مصباحي مقدم وسيد أحمد خاتمي.

## الإسلامية والجمهورية من وجهة نظر الخميني

إيران ۳۱ ٥/٨٠٠٢

ظهرت بعد الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩ العديد من المصطلحات السياسية، وكان مصطلحا "الإسلامية" و"الجمهورية" من أكثر المصطلحات جدلاً بين الأفراد والجهاعات السياسية آنذاك، إذ سعي أنصار الأول إلى بسط النظام الإسلامي والتقليل من شأن الجمهورية بينها راح أنصار الثاني يعلون بالجمهورية على غرار الغرب وذلك بحثا عن الديمقراطية، غير أن الإمام الخميني يبدو أنه كان له رأي آخر، لاسيا عندما مزج بين تلك المصطلحين ليخرج بمفهوم جديد على ساحة إيران السياسية بإعلانه طرح "الجمهورية الإسلامية" وهو نظام حكم مختلف، إذ أنه يسير من حيث الأسلوب ضمن الإطار الجمهوري ولكنه يقوم من حيث الماهية على أسس الإسلام.

#### الجمهورية الإسلامية:

الجمهورية الإسلامية هو الشعار الذي اكتسب أهمية خاصة لدى شعب إيران المسلم عام ١٩٧٩، (أى عام قيام الثورة)، والواقع أنه كان جزءا من شعارات ثلاث "الاستقلال، الحرية، الجمهورية الإسلامية" يعنى شعب مستقل وحر ودولة قوية في ظل حكومة الجمهورية الإسلامية، حكومة تنفى عن نفسها كل السوابق وتنشد فقط الاستقلال والحرية لشعبها وكذا تستقى قيمها من الهوية الإسلامية، ولذلك احتلت الجمهورية الإسلامية المرتبة الثالثة من شعارها الأساسى بعد الثورة.

هذا وقد ظل الخميني سواء قبل الثورة الإيرانية أو بعدها يوضح للشعب الإيراني وجهة نظره حول الحكومة المستقبلية تارة عبر الرسائل والحورات وأخرى عبر الردعلي الأسئلة، وكثيراً ما بين في هذا الصدد، أن شكل الحكومة لابد وأن يتضمن نوعاً من الديمقراطية، بمعنى أن الشعب يكون من حقه تقرير مصيره بنفسه، وهذا بدوره لا يستدعي أن يتبنى الشعب أفكار مدرسة أو أيديولوجيا ما، ولعل إضافة الإسلامية للجمهورية لا تنفى مطلقاً السيادة الشعبية أو الديمقراطية، وكذا فمبادئ هذه الجمهورية لا يجب أن تفرض على المجتمع أيديولوجية أو توجه فكرى ما، صحيح أن الأحزاب ترتبط بأفكار معينة، وهذا لا يعد منافياً لمبادئ الديمقراطية وإنها مدعاة للافتخار أأما الخطأ بعينه من وجهة الديمقراطية وإنها مدعاة الإسلامية على الجمهورية منافياً نظرنا فهو اعتبار إضافة الإسلامية على الجمهورية منافياً نظرنا فهو اعتبار إضافة الإسلامية على الجمهورية منافياً

لروح الديمقراطية، ديمقراطية القرن التاسع عشر المشتملة على كافة حقوق الإنسان فيها يتعلق بطرائق معيشته وطعامه وشرابه والحرية في اختيار مسلكه. ومن ثم يمكن القول إن الفكر الإسلامي بجوار الديمقراطية كان من أنجح أساليب إدارة المجتمعات البشرية، وهذا الشكل والمحتوى من أنظمة الحكم المستقبلية من الضروري أن يقوم على المزج بين الجمهوري والإسلامي فقط ليس أي شئ آخر.

الجمهورية والإسلامية من وجهة النظر العملية للخميني: الآن وبعد مرور أكثر من عقدين على الثورة (الإسلامية) ومهندسو نظام الجمهورية الإسلامية وأيديولوجيتها الثورية وتأييدها من قبل الشعب الإيراني الذي صوت لصالح هذا النظام في ٣١/ ٣/ ١٩٧٩، (صوت الشعب الإيراني بالموافقة على قيام نظام الجمهورية الإسلامية بأكثرية بلغت نسبة ٢,٩٨٪، المترجم)، في إطار مبادئ وأصول الدستور الإيراني ورغم ذلك مازال البعض يناصر أحد هذين المصطلحين عِلَى الآخر، بالشكل الذي يوجد معه وكأن هناك تعارضاً بينهما في المجتمع عما يخلق الانقسامات في الأوساط السياسية الإيرانية، فقد وصل الأمر إلى التفكير في إقصاء المصطلح الأول أي الجمهورية من النظام السياسي القائم وتحويله إلى نظام الحكومة الإسلامية وهذا برنامج محدد لدى بعض التوجهات الفعلية الموجودة على الساحة الإيرانية، لاسيها بعد ما تم طرحه تحت شعار "حكومة العدل الإسلامي" عام ١٩٩٧، وبات يتصدر كافة كتابات وأقوال أنصار الإسلامية، وبالطبع فإن حكومة العدل الإسلامية تقف على النقيض من نظام الجمهورية الإسلامية، خاصة أنهم يعتبرونه نظام مرحلي لابد وأن يمضي ثم يأتى يتحتم الانتقال إلى نظام حكم العدل الإسلامي.

أما في المقابل فهناك من يقلل من شأن هذا النظام بذريعة افتقاره للحريات والسعى للانتقال إلى النظام الجمهورى القائم على السيادة الشعبية المطلقة. والواقع أنه في ظل هذا التعارض بين أنصار النظامين تحول المجتمع إلى حلبة للصراع، وحتى تتضح المسألة أكثر فمن الأفضل العودة للوراء قليلاً إبان أحداث الثورة وآراء الخميني بخصوص الجمهورية الإسلامية.

بداية أعلن الخميني بعد الإطاحة بالنظام الملكي للشاه

وقيام الثورة تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية ورفع شعار "الاستقلال، الحرية، الجمهورية الإسلامية" بدلا من شعار الثورة: "لقد رحل الشاه بعد قيام ثورة الشعب، ومن ثم أقر الحكومة الديمقراطية للجمهورية الإسلامية، وفي هذه الجمهورية سيدير أمور الدولة مجلس وطنى ممثل حقيقي عن الإرادة الشعبية". وكذا أشار عقب نجاح الثورة بأسبوعين إلى الاستفتاء على نظام الجمهورية الإسلامية بقوله: "إن من يعارض هذا النظام من حقه أن يعلن معارضته وبكل حرية، فالكل حرفى صوته إزاء نظام الجمهورية الإسلامية". وكذلك صرح يوم ٣١/٣/ ١٩٧٩، يوم الاستفتاء الشعبى على النظام، في كلمة للإذاعة والتليفزيون قائلا: "إنني أعلن العمل بنظام الجمهورية الإسلامية في إيران، واعتبر هذا اليوم يوم عيد للإيرانيين وآمل أن يحتفل الإيرانيون بمثل هذا اليوم من كل عام بمناسبة تحقيق الإرادة الوطنية وإقرار المصير"، وفي معرض كلمته أوضح أن "الإسلام لا يعرف الاختناق، إذ أنه منح التعبير عن الرأى بكل حرية ولجميع الطبقات ... فلم يعاد هناك الدولة البوليسية ... ولا الدولة الفارضة سطوتها بالقوة على الشعب، وبخاصة أن الدولة في نظام الحكم الإسلامي تكون في خدمة شعبها، وينبغي أن تكون كذلك على الدوام". وهذا بدوره ما يؤكد على عدم التناقض الموجود بين أنصار الإسلامية والجمهورية، ولذلك فقد نصت المادة السابعة والسبعون بعد المائة من الدستور الإيراني على وجود

العنصرين معاً الإسلامية والجمهورية وأن يظلا كذلك دون أى تغير (مضامين المواد المتعلقة بكون النظام إسلامياً وقيام كل القوانين والمقررات على أساس الموازين الإسلامية وأهداف الجمهورية الإيرانية الإسلامية وكون الحكم جمهوريا، وولاية الأمر، وإمامة الأمة وكذلك إدارة أمور البلاد بالاعتباد على الآراء العامة والدين والمذهب الرسمى لإيران، هي من الأمور التي لا تقبل التغيير، المترجم). وبهذا اختارت الإرادة الشعبية التي نهضت بالثورة الإطاحة بالنظام الحديد نظاماً يقوم وفقاً للدستور وينظم حياتهم السياسية ويمنحهم حريتهم واستقلاليتهم على الدوام وكان هذا هو نظام "الجمهورية الإسلامية".

على أية حال، فإزال بعض الجمهوريين يتعدى على الإمام الخمينى بقولهم أنه اضطر وتحت ظروف ما بعد الثورة إلى قبول الجمهورية ورغم ذلك والشائعات بوجود الخلاف النظرى بين الجمهوريين والإسلاميين في المجتمع غير أن العمل وفقاً لرؤية الخمينى العملية وفقاً لمبادئ الدستور الإيراني لا يجمد الخلاف الموجود بين الفريقين أو المصطلحين فحسب وإنها يجعل كلا منها مكملاً للآخر، الأمر الذي يخلق نوعاً من الاستقرار في المجتمع، وكها يقول الشهيد مرتضى مطهرى: "الجمهورية تحدد شكل حكومتنا والإسلامية عتواها". وهكذا استمر النظام القائم في إيران والمعمول به حالياً بموجب تلك النظرية "الجمهورية الإسلامية".

## زيادة الفجوة بين دخول الإيرانيين

تابناك (المنبر) يوليو ۲۰۰۸

وفقاً لآخر الإحصاءات المنشورة من قبل البنك المركزى عام ٢٠٠٦، فيها يتعلق "بمؤشرات توزيع الدخل" في إيران، فإن هذه المؤشرات قد شهدت تحسناً خلال عامى ٢٠٠٥، مرحمة المخفضت من ٤٢، ٠٠٪ إلى ٤٠، ٠٪، بينها تشير إحصاءات منظهات الأمم المتحدة والخبراء المستقلين إلى أن تلك المؤشرات في حالة تزايد مما يعنى استمرار تقلب مؤشرات

جدير بالذكر أن مؤشر توزيع الدخل في الاتحاد الأوروبي يتراوح بين ٢٤,٠٪ إلى ٣٦,٠٪، أما في دول مثل البرازيل، الصين، تركيا، ماليزيا، والولايات المتحدة الأمريكية فقد بلغت النسب الواردة بالترتيب التالى ٥٧,٠٪، ٤٦,٠٪، ٤٣,٠٪ واليابان ٩٤,٠٪، و٤٠,٠٪ إلا أن السويد بلغت ٢٥,٠٪ واليابان مرتبر وهما من أعدل نسب توزيع الدخول في العالم. وفي هما السياق نفسه، أعلن البنك المركزي الإيراني أن مؤشر الدخل بين عامى ٢٠٠١/ ٢٠٠٧، قد وصل إلى ٤٠,٠٪، بينها كان هذا المؤشر ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة بين

يوليو ۲۰۰۸ إلى ۵۸,۰٪، بينها يرى تقرير البنك الدولي أن

النسبة المتوقعة. خلال نفس الفترة هي ٣٣, ٠٪، وكذا يشير

إلى أن إيران تحتل المرتبة الـ ٨٨ بين دول العالم من حيث توزيع

التضخم والبطالة وانعكاس ذلك بدوره على الفجوة في دخول الإيرانيين.
ومن ناحية أخرى، ووفقاً لتقرير صحيفة "سرماية" أيضاً فقد أفادت التقارير الواردة من الأمم المتحدة أن مؤشر توزيع الدخل في إيران كان الأسوأ من نوعه عام ٢٠٠٨، بحيث بلغ نسبة ٥٨,٠٠ ونقلاً عن تحرير "برنا" فإن تقرير الأمم المتحدة الخير يتوقع أن يصل نسبة توزيع الدخل في إيران خلال شهر

سنوات ۲۰۰۱ وحتی ۲۰۰۲، ۲۳، ۴۳، ۱۷ أنه بلغ ۸۰،۰٪ منوات ۲۰۰۱ وحتی ۲۰۰۳، ۱۳، ۱۳،۰٪ الا أنه بلغ ۸۰،۰٪ عام ۲۰۰۸، وهذا بدوره يشير إلى التوزيع السيئ للدخول في إيران.

هذا وبالفعل فقد حصلت إيران على مرتبة متدنية من حيث توزيع الدخول، لا سيها أن تقرير البنك الدولى قد منحها الترتيب الـ ٨٨ من بين ١٢٧ دولة على مستوى العالم.

مخاوف لا تنتهى

لقد شهدت إيران تغييرات اقتصادية واضحة المعالم منذ عام ٢٠٠٤، الأمر الذى رفع معه كافة المؤشرات ومن بينها مؤشر توزيع الدخول، حتى أنها أحدثت فجوة عميقة بين دخول قاطنى الحضر وقاطنى الريف داخل المجتمع الواحد، وهذا ينعكس بدوره على اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء فى إيران، وذلك لأن مؤشر توزيع الدخل يظل متغيراً بين الصفر وحتى الواحد بحيث كلما اقتربت النسبة من الصفر كان يعنى ان هناك توزيع عادل للثروات أما كلما كانت النسبة قريبة من الواحد يعنى أن هناك كما عظيما من الثروات فى يد طبقة واحدة بعينها مما يخلق نوع من عدم المساواة بين طبقات المجتمع.

وفيها يتعلق بزيادة مؤشرات توزيع الدخول وأسبابها في ايران يقول السيد الدكتور طه حسين راغفر الأستاذ بجامعة الزهراء حول هذا الأمر: "إن دراسة الإحصائيات الموجودة – سواء إحصائيات البنك المركزى أو هيئة التعداد والإحصاء – تشير إلى أن نسبة توزيع الدخل تشهد ارتفاعاً منذ عام ٤٠٠٤، وهذا يفيد اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء بسبب هذا التوزيع غير العادل الذي يكون أهم نتائجه ارتفاع التضخم".

أما فيها يتعلق بالإصلاح الاقتصادى ودفع الدعم الحكومى في صورة نقدية لتقليص حالات الظلم الاجتهاعى في المجتمع فيرى الدكتور راغفر أن تطبيق الخصخصة بصورتها غير الصحيحة واستمرار تقديم الدعم دون السير على برامج مدروسة لن يحقق العدالة الاجتهاعية، وشكل عدالة توزيع الدخول بصورتها الحالية دون أدنى تغير، بل ستزداد الفجوات أكثر فأكثر بين طبقات المجتمع، وفي مثل هذه الحالة، يتوقع استمرار ارتفاع المؤشرات بلا توقف.

مؤشِرات توزيع الدخول الحالية:

وفقاً للإحصائيات الصادرة من منظمة الأمم المتحدة لعام ٥٠٠٥، فإن أعلى نسب في مؤشر توزيع الدخل خاصة بدولة البرازيل التي بلغت ٩٥،٠٪، يعنى أن البرازيل الأسوأ بين دول العالم من حيث التوزيع الغير عادل في الدخول، وهذا في مقابل اليابان البالغ ٢٤٩،٠٪ والسويد ٢٥،٠٪ أعدل الدول من حيث توزيع الدخول.

وكذلك أشارت الإحصائيات نفسها إلى أن نسبة التوزيع في الدخل بإيران بلغت ٤٣ ، ١٠٪ بينها بلغت في دولة مثل مصر الأدنى في مرتبة توزيع الدخول العادلة حيث بلغت نسبته ٣٤٤ ، ١٠٪ بها يعنى أن مصر الأدنى من حيث التوزيع غير العادل للثروات. ووفقاً للإحصائيات نفسها أيضا فإن الدول التي حصلت على مرتبة متقدمة بالنسبة للتوزيع العادل للثروات والدخول عام ٢٠٠٨، الدنهارك السويد، اليابان والنرويج وجمهورية التشيك، بينها احتلت دول مثل بوتسوانا وجمهورية أفريقيا الوسطى وسيراليون وناميبيا قاع قائمة التوزيع غير العادل للدخول والثروات.

## وزارة المخابرات الإيرانية تخشى الـ S.M.S

ایران ۲۷/ ۲/ ۲۰۰۸

اندلعت المظاهرات الشعبية في طهران عقب الإعلان عن قرار تحديد نصيب الفرد من الوقود، الأمر الذي أفضى إلى إحراق أكثر من خمسين محطة بنزين والعديد من البنوك والمصارف في أنحاء طهران المختلفة، وكذا فقد تواكب ذلك مع أعمال مشابهة في محافظات إيرانية مثل محافظة كلستان "جلستان"، أصفهان، خرسان، خوزستان، مازندران وأذربيجان الغربية والشرقية، حينها قام المتظاهرون في تلك المحافظات بالهجوم على محطات البنزين وأشعلوا فيها النيران. هذا وقد قامت قوات التدخل التابعة لوزارة المخابرات والحرس الثوري وقوات الشرطة بالتعامل مع المتظاهرين بكل شدة وحزم مما جعلهم يتصورون استحالة عودة الاحتجاجات مرة أخرى، إلا أن تقييم وزارة

المخابرات الأخير الذي أجرى في هذا السياق، يؤكد أن أطروحة السيطرة الاجتهاعية يحيطها الكثير من التحديات حيث ورد في تقرير الوزارة الأخير أن الحركات الشعبية في طهران بدأت تستخدم وسائل متطورة لتحقيق أهداف لاسيها رسائل الهواتف المتحركة المسهاة "أس. أم. أس" التي تنتقل سريعاً إلى العديد من المحافظات وفي فترة قياسية ومن ثم تندلع الاضطرابات وللحيلولة دون وقوع ذلك ومن أجل إحكام السيطرة الأمنية على الأوضاع الداخلية سعت وزارة المخابرات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مراقبة رسائل الهواتف المتحركة القصيرة ومحاولة وقفها في حالات الضرورة، وذلك لشدة تأثير تلك التكنولوجيا بين الناس.

# SIBU... il

## تداعيات مشروع التحول الاقتصادى الإيراني

أ.د. محمد السعيد عبد المؤمن أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس

من الملاحظات وعددا من التوصيات. كما طالب بأن يعلن الرئيس عن قائمة من المتخصصين من خارج الحكومة لتدوين المراحل الأولية من المشروع، وطرح المدونات على وسائل الإعلام والرأى العام لمناقشتها، على ألا يتحول المشروع إلى مشروع سياسى أو حزبي، لأن هذه اللبنة لو وضعت بشكل صحيح فإنها سوف تحقق نتائج مختلفة، وتفتح المجال لمشروع واعد، يرضى طموحات الثورة الإسلامية.

وقد قام الأصوليون بالدفاع عن مشروع الرئيس، مؤكدين أن المعارضة الإصلاحية اعتبرت أن أساس المشروع هو تحويل الدعم الذي تقدمه الدولة إلى الطبقات المحرومة من دعم عيني إلى دعم نقدي، ومن هنا فقد انتقدت مشروع هذا التحول باعتباره يثير القلق من ناحية، ويتسبب في تداعيات خطيرة من ناحية أخرى. فإذا كان معظم الدعم يذهب إلى فروع الطاقة أي الكهرباء والغاز والماء والبنزين والكيروسين والنفط الأبيض، فضلا عن الخبز بمعدل تسعين ألف مليار تومان في العام، سوف تصب في الحساب الوطني لكل أسرة على أربعة أقساط، أي كل ثلاثة شهور، إلا أنه ينبغي التنبه إلى نقطتين هامتين: الأولى: هي أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدى ليس تعبيرا دقيقا، لأنه لا يمكن تسمية أي مبلغ تقدمه الحكومة معونة أو غلاء معيشة دعها لارتفاع سعر سلعة معينة، وإنها نصيبا للأفراد من دخل النفط، ومن هنا ينبغي أن يكون لكل المواطنين، مهما كان أساس حسابه في الموازنة -العامة. النقطة الثانية هي أن ما سوف يخص كل مواطن من هذا الدعم هو مائة ألف تومان شهريا، وهو تقريبا المبلغ الذي تعهد أحد المرشحين (الإصلاحيين) لرئاسة الجمهورية بتحقيقه عند انتخابه، مع حساب التضخم وزيادة سعر

اتخذ الإصلاحيون موقفا معارضاً لمشروع التحول الاقتصادي الذي طرحه الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، مؤكدين أنه لم يقدم جديدا، حيث أن بعض ما ورد في المشروع طرحته الحكومات السابقة في عهد رفسنجاني وخاتمي، خاصة في برامج التنمية من الخطة الأولى حتى الرابعة، كما أن الرئيس أحمدي نجاد لم يلتفت إلى نصائح خبراء الاقتصاد التي قدمها ٥٧ منهم وناقشوها معه في لقائه بهم، ولم يقم الرئيس بأى توجيه عملي أو يعرض خطة زمنية، وإنها قدم بيانا غير مدروس أو دقيق، خلط فيه بين القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتهاعية. كما انتقدت جبهة المشاركة الإصلاحية عدم وجود أرضية سياسية واجتماعية وثقافية مناسبة لهذا التحول، فضلا عن عدم العمل على التهيئة الذهنية والعينية للمشاركة الجماهيرية في هذا الأمر، وعدم وجود تغطية إعلامية شفافة ومناسبة، وعدم تهيئة المجال لجذب ثقة الناس والاستثمارات، وكذلك عدم وجود تحول في الإدارة بدءا من الحكومة نفسها، ودعم أسس الرقابة دون تدخل الحكومة. وطالب حزب الثقة الوطني الحكومة بدعم القطاع الخاص، والاستفادة من الخبراء في التخطيط والتنفيذ، وعدم التعجل، وعدم تسييس الاقتصاد ومشكلاته، وعدم الوقوع في التكرار والأساليب المكلفة، وكذلك طالب بالتعاون والتنسيق مع سائر القوى الوطنية والسلطات ومجمع تشخيص المصلحة، والتنسيق بين المؤسسات الاقتصادية المختلفة، مثل البنك المركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة التخطيط والميزانية، والبعد عن الشعارات، والتزام الحركة المحسوبة. في حين اعتبر حزب كوادر البناء هذا المشروع عملية جراحية خطيرة، خاصة فيها يتعلق بتحويل الدعم من عيني إلى نقدي، وقدم هذا الحزب عددا

النفط، مما يعد نوعا من التعامل مع الفكر الإصلاحي، وليس تكرارا لأمر كان له رد فعل سلبى في الرأى العام بدليل عدم نجاح المرشح!

وقررت المعارضة الإصلاحية أن من أهم المسائل التي ينبغي أن توضع في الاعتبار هو حجم التضخم الذي سوف يؤدى إليه تقديم هذا المبلغ الكبير للمواطنين، وترد مجموعة من الأصوليين على هذه النقطة بأن مجموع قيمة استهلاك الطاقة من كهرباء وغاز ومشتقات البترول أقل من ثمنها الحقيقي بمعدل تسعين ألف مليار تومان، وعند تحويل الدعم إلى نقد سوف يكون بيع هذه المنتجات بالسعر الحقيقي سواءً داخل البلاد أو خارجها، وحتى إذا كان الفرق سيدفع نقدا، فسيكون مؤثرا في إطار حجم التضخم، وعلاقته بمفهوم السيولة النقدية واختلافه عن حجم الثروة، فالسيولة هي ما لدى الأفراد من نقد، سواء كان أوراقا مالية أو سندات أو شيكات أو حسابات مصرفية، أي ما لدى الناس من أموال يمكن التصرف فيها، في حين أن الثروة لها مفهوم أبعد من السيولة، حيث تشمل كل الملكيات من ذهب ومجوهرات وعملات أجنبية وأراضى وأملاك وسيارات وماكينات وأسهم وغير ذلك، مما يحتاج تحويله إلى نقد الرجوع إلى السوق، ومن أشكال الثروة أيضًا النفط والغاز والمعادن التي يوجد معظمها في باطن الأرض.

ويرى الإصلاحيون أنه يمكن تقسيم تأثير الدعم النقدي على التضخم إلى ثلاثة أقسام: تأثير مباشر، بمعنى زيادة أسعار البنزين إلى معدل ستة أضعاف، والكيروسين ثلاثين ضعفا، والكهرباء ثهانية أضعاف، والغاز عشرة أضعاف، وهو ما سوف ينعكس على زيادة أسعار السلع والخدمات، وهو ما يرفع نسبة التضخم مع التفاؤل إلى ما بين ٧٥و ٩٠٪. القسم الثاني هو التأثير غير المباشر، أي التأثير على السيولة، ويظهر في تقليل الاستهلاك وزيادة السيولة، مما يؤدي إلى مزيد من التضخم، أي سوف تبلغ زيادة السيولة النقدية حوالي ٢٥٪ سنويا، ويزيد معدل التضخم بين ٢٠و٢٥٪. أما القسم الثالث وهو زيادة الطلب على السلع الأخرى والخدمات، وهذا سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، مثل أن تستفيد بعض الأسر من الدعم النقدى في شراء سيارة مثلا بالتقسيط مما يرفع سعرها، وينسحب هذا على بقية السلع والخدمات، ويؤدى إلى زيادة التضخم بنسبة تقع بين ١٥ و٢٠٪، ما لم تتدخل الدولة في تحديد الأسعار. ومن هنا فإن مجموع حاصل التضخم سوف يصل إلى حوالي ١١٥٪.

من الواضح أن ليس أمام تنفيذ هذا المشروع سوى أربعة خيارات، أولها أن يقوم الرئيس بتنفيذ هذا المشروع اعتبارا من الشهور الثلاثة الأخيرة من فترة رئاسته الأولى بعد استكمال الإجراءات، وثانيها أن يقوم بتأخير تنفيذ هذا المشروع إلى ما

بعد انتخابات الرئاسة، وثالثها أن يرفع وثائق هذا المشروع بجانب وثائق السياسات العامة للنظام من خلال المادة ٤٤ من الدستور، لكى تأخذ نفس المسار فتصبح من مشروعات خطة التنمية التى تلتزم بها الحكومة، بغض النظر عن نتائج الانتخابات، أما الخيار الرابع فهو اتساع الخلاف حول المشروع مما يؤدى إلى تعطيله سنوات طويلة.

لكن الرئيس الإيراني جاد في المضى لتحقيق هذا التحول الاقتصادي، فقد صرح في حديث للقناة الأولى الإيرانية بأنه يقول لمن يرى أن هذا الطرح لن يجعل الناس يصوتون له في الانتخابات الرئاسية القادمة، فليأخذوا هم الأصوات، وسينفذ مشروع التحول رغم ذلك، مؤكدا أنه حتى لو بقى من فترة رئاسته يوم واحد فإنه سينفذ مشروع التحول الاقتصادي، وكان الرئيس أحمدى نجاد قد التقى بعدد كبير من خبراء وأساتذة الاقتصاد في إيران (أكثر من مائة خبير) واستمع إليهم، وسجل ملاحظاتهم، وأكد لهم أنه سيضعها موضع الاعتبار، ولعل السؤال الذي يتردد بين الأوساط السياسية والنخبة هو: هل يستطيع مشروع التحول الاقتصادى أن يكون سبيل الحل والعلاج للمشكلات الاقتصادية الأساسية؟ وخاصة مشكلة التضخم الناتجة عن تبعية الاقتصاد الإيراني لدخل النفط، بعد أن أصبح معدل اعتباد الموازنة العامة للدولة على دخل النفط هو آ٧٪ في السنة الحالية، إضافة إلى وجود سيولة نقدية عالية في المجتمع، وهل تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدى سوف يزيد من هذه السيولة؟ أو يرفع أسعار السلع الاستراتيجية، مثل القمح والأرز والزيت، وضاعف من أزمة الإسكان؟!

إن ما يقلق الرئيس هو تقلبات أوضاع الاقتصاد الإيراني على الرغم من وجود استراتيجية ثابتة وقيم إسلامية واضحة، وجهود مخلصة، ويستنتج أحمدى نجاد من التجربة الاقتصادية الإيرانية خلال ثلاثين أو أربعين عاما أن التفاوت الواضح بين أوضاع المحافظات، سواء فى الثروة والإمكانات أو فى توزيع المشر وعات والخدمات، أو تلبية الاحتياجات، مما نتج عنه زيادة الفوارق بين الطبقات، وخلل فى تحصيل الضرائب سواء فى توازنها أوكميتها، وهو ما ينطبق أيضا على الجمارك، وعلى النظام المصر فى والتسهيلات البنكية، والاحتكار، هذا النمو غير المتوازن هو السبب المباشر فى هذا التقلب، لوجود معدلين متفاوتين للبطالة، أديا إلى عدم الاستادة من قوى بشرية صالحة لديها استعدات كبيرة، فضلا عن إتلاف مصادر أساسية للتنمية، وهو ما يتطلب دعم ثقافة التوفير والاقتصاد والاستغلال الأمثل للموارد، والتخلص من الآثار السلبية للدعم، وجعلة وسيلة مفيدة للاقتصاد الوطني.

ويرأهن مشروع التحول الاقتصادى على فهم عميق للمواطن الإيراني، وطبيعة الحركة الاقتصادية الوطنية،

ومعلومات واضحة عن حركة الاقتصاد العالمي، وإدراك حقيقة الأوضاع الاقتصادية في المحافظات، والمناخ العام والطبيعة الجغرافية والقدرات الاقتصادية والإمكانات الطبيعية، لذلك فالمشروع يؤكد على عدد من النقاط الأساسية، هي: تبسيط مفاهيم الاقتصاد العامة، ترشيد مخصصات الدعم، الاتجاه لمباديء الاقتصاد الإسلامي، أن يكون للإقتصاد نموذج إيراني خالص، إزالة موانع الرخاء، يكون للإقتصادية، الاستفادة من المراكز العلمية في الساحة الاقتصادية، واشتراك العلميين في التخطيط والتنفيذ، حذف أو إدغام المؤسسات المناظرة أو الموازية، إصلاح القوانين الاقتصادية المتناقضة، تحديد الأولويات،

محاربة الفساد، مع دعم القطاع الخاص. ويؤكد الرئيس أن توجيه السيولة النقدية الناتجة عن الدعم سيكون للإنتاج، وإيجاد فرص عمل، خاصة مع إحجام أصحاب رؤوس الأموال عن المخاطرة بإقامة المشروعات طويلة الأمد، واستغلال أموالهم في الوساطة خاصة في مجال الأراضي والعقارات، كما يتوخى المشروع روح محورية العدالة، وهو ما يعنى خدمة الجماهير وتأمين راحة الناس، كما يراهن المشروع على روح الشجاعة التي تتحلى بها الحكومة في القيام بمشروعاتها، وهو ما كانت الحكومات السابقة تفتقر المه.

ويرى كثير من نواب الشعب في مجلس الشورى الإسلامي أن الحكومة قد وضعت يدها على المعضلات الأساسية في قطاع الاقتصاد، وأنها تتميز في هذا على الحكومات السابقة بأنها لاترغب فقط في إصلاح الاقتصاد، بل لديها العزم الراسخ والإرادة القوية لهذا الإصلاح، وقد ظهر هذا في قضية الوقود والبنزين وهيئة الإدارة، وأن تعاون المجلس معها سيسهم في تحقيق الإنجازات في هذا المجال، ومن ثم يؤكدون أن مشروع التحول الاقتصادى سيكون بمثابة عملية جراحية ناجحة للاقتصاد الوطني. وقد رحب

حزب المؤتلفة الإسلامى بالمشروع، مقدرا جهود الحكومة في المجال الاقتصادي، ومشيرا إلى أن هذا المشروع يعالج الأوضاع الاقتصادية في سبعة مجالات، هي: نظام الضرائب، نظام الجهارك، النظام المصرفي والنقدي، نظام توزيع السلع، نظام توزيع مصادر الثروة، استغلال الثروة، تنظيم وترشيد الدعم. كما أبدى الحزب استعداده بالمساعدة في إنجاز هذه الإصلاحات فور صدور لوائحها.

لاشك أن مدى نجاح الرئيس في إقناع الجماهير في جدوى هذا المشروع لحل المشكلة الاقتصادية المزمنة وتراكماتها، سيكون مؤشرا لفوزه بفترة رئاسة ثانية، ومادام مصرا على تنفيذ المشروع رغم نصيحة عقلاء الأصوليين بتأخير تنفيذ هذا المشروع إلى ما بعد انتخابات الرئاسة، حتى لا يقلل من فرصه باعتبار أنه مادة يستفيد منها خصومه في الطعن عليه، فلاشك أن لديه أوراقا يعتمد عليها، ويرد بها على خصومه. ولعل سر إصرار أحمدى نجاد على هذا المشروع هو أنه يحول الاقتصاد الإيراني إلى اقتصاد عملي شعبي، يبتعد عن النظريات العامة، ويستبدلها بتجارب التطبيق، كما أن الزيارات الميدانية التي يقوم بها إلى المحافظات الإيرانية، ويعقد خلالها مجلس الوزراء، لبحث إمكانات المحافظة واحتياجاتها، وطبيعة سكانها وتوجهاتهم وقدراتهم، تعتبر أساس هذا المشروع، بها اكتسبته من معلومات حقيقية عن الإمكانات والقدرات والاحتياجات والسلبيات، ومن الواضح أن ملف هذه الزيارات هو أجندة هذا المشروع. لقد كونت هذه الزيارات الميدانية لدى الرئيس أحمدى نجاد رصيدا يمنحه الثقة بأن الشعب سينتخبه لفترة ثانية، ويدعم هذه الثقة أن جمعية علماء الدين المناضلين (روحانيت مبارز) قد اختارته منذ الآن مرشحا لها، وهذا يعنى أنه سيحظى بتأييد كبار علماء الدين، وهذا له تأثير كبير في رفع أسهمه أمام منافسيه.

## إيران والمعاهدة الأمنية العراقية

إبراهيم يزدى المان ديبلاسي (الدبلوماسية الإيرانية) ٢٠٠٨/٦/٢١

FREE TEACHER AND AND AND A RECEIVED A

تم تحديد موافقة الأمم المتحدة بوجود قوات أجنبية في العراق حتى نهاية عام ٢٠٠٨. وبالنظر إلى الظروف الدولية لا يبدو أن الأمم المتحدة سوف تجدد هذه الموافقة، وعليه طرحت الإدارة الأمريكية لتبرير وجود قواتها أو اتفاقية أمنية مع العراق. وقد تجاهل مضمون هذه المعاهدة بشكل تام استقلال وحرية بشكل تام استقلال وحرية

العراق وعارض كثير من زعاء العراق مثل هذه الاتفاقية. وعلى الرغم من أن وزير الخارجية قد أعلن أن الولايات المتحدة قد أجرت تغييرات على النص الأولى وتغاضت عن مطالب مثل الحصانة القضائية للعاملين بعقود مع الشركات الأمنية الأمريكية ووافقت على تشكيل مركز عمليات مشترك بوجود مسئولين عراقيين بهدف إطلاعهم على البرامج المستقبلية للجيش الأمريكي في العراق، ومع هذا فإن مضمون المعاهدة الأمنية لازال غير مقبول.

على سبيل المثال سيكون للإدارة الأمريكية الحق فى أن يكون لها أى عدد من القواعد العسكرية فى أنحاء العراق ويمكن للقوات الأمريكية أن تقوم باعتقال المواطنين العراقيين وتحتفظ بهم فى معتقلات عسكرية تحت سيطرة الإدارة الأمريكية، وقد أعلن رئيس الوزراء العراقى نورى المالكي رسمياً أن هذه المعاهدة الأمنية تنتهك استقلال



وسيادة العراق ومن المقرر أن يتم التوقيع على هذه المعاهدة في غضون الفترة القادمة.

هذه المعاهدة ستضع العراق بشكل كامل تحت الوصاية الأمريكية ولا ينبغى أن يوافق عليها زعهاء العراق، وكذلك أيضاً يجب على الحكومات العربية المجاورة للعراق أن ترفض هذه الاتفاقية وقد أعربت الحكومة الإيرائية

بشكل واضح عن قلقها ومعارضتها لهذه الاتفاقية.

من المؤكد أن هذه الاتفاقية ليست الاتفاقية الأولى ولا الوحيدة بين الإدارة الأمريكية والدول العربية المجاورة لإيران، وقد وقعت الإدارة الأمريكية اتفاقيات مشابهة ربها ليست بعمق الاتفاقية موضع الحديث مع السعودية وقطر والبحرين والإمارات وعهان وتمتلك الإدارة الأمريكية بموجب هذه الاتفاقيات قواعد ومنشآت عسكرية ضخمة في هذه الدول.

فى فترة الحرب الباردة والمنافسة الشديدة سياسياً وعسكرياً بين المعسكرين الشرقى والغربي كان عقد مثل هذه الاتفاقيات مفهوماً وقابلاً للتبرير، فكانت الحكومات السورية والعراقية لها اتفاقيات عسكرية مع الاتحاد السوفيتي السابق بينها كانت السعودية والبحرين وقطر .. إضافة إلى تركيا وإيران، لها نفس الاتفاقيات مع أمريكا.

0 /\

هذا التنافس العسكرى السياسي على الرغم من أنه كان يساهم فى خلق توازن للقوى، إلا أنه فى بعض الأحيان كان يؤدى إلى نشوب حروب وصراعات بين دول المنطقة بالنيابة عن القوى الكبرى، والآن حيث أنتجت الحرب الباردة وتمارس أمريكا نفوذها وقوتها على مجمل المنطقة باعتبارها القوة العظمى والمنتصرة.

ومن منطلق القوة العسكرية - الاقتصادية العظمى تعتبر الإدارة الأمريكية كل منطقة الشرق الأوسط فناءً خلفياً لها "لأمنها القومى" وتسعى لتثبيت مكانتها وتنفيذ "مشروع الشرق الأوسط الكبير".

وبينها جاءت الحكومتان الأمريكية والبريطانية من الشطر الآخر في الكرة الأرضية الذي يبعد آلاف الكيلو مترات عن الشرق الأوسط واحتلا العراق بالقوة العسكرية فإنها دائماً ما يتهمون الحكومة الإيرانية بالتدخل في شئون العراق!، ويعتبرا التحركات الإيرانية تهديداً للأمن القومي الأمريكي والبريطاني، في مثل هذه الظروف كيف يتوقع ألا تقلق إيران من الوجود العسكري النشط لأمريكا وبريطانيا على حدودها الشرقية والغربية.

ولو أن العلاقات بين إيران وأمريكا كانت عادية ربما لم يكن قلق إيران بهذه الدرجة لكن الإدارة الأمريكية لا تخفى سياساتها العدائية تجاه إيران وعلاوة على التهديدات الجدية فإنها حاولت وتحاول الاستفادة من أى فرصة لتوجيه ضربة سياسية - اقتصادية لإيران.

ومن جانب آخر لا تستطيع الحكومة الإيرانية منع عقد اتفاقية أمنية بين أمريكا والعراق، فانعقاد الاتفاقيات الثنائية العسكرية – الأمنية بين دول العالم أمر معروف ومعتاد، وفى بعض الأحيان يتم تسجيل هذه الاتفاقيات فى الأمم المتحدة أيضاً. ومن ناحية أخرى فإن استخدام إيران لإمكانياتها المذهبية والسياسية فى العراق لتوجيه ضربة للقوات الأمريكية فى العراق لن يؤدى إلى القضاء أو حتى التخفيف من التهديدات والمخاطر الأمنية ضد إيران بل على العكس سيؤدى إلى تفاقم الأزمة وتردى الأوضاع مما سيجلب الضرر للشعبين الإيراني والعراقي وكل المنطقة.

وعليه يجب على إيران في إطار المصالح والأمن القوميين أن تبحث عن حلول أخرى.

ويبدو أن أحد الحلول وربها أفضلها لإيران والعراق وسيكون لها قيمة وآثار استراتيجية مهمة هو دخول هاتين الدولتين مجلس التعاون الخليجي، فقد تكون مجلس التعاون الخليجي في عام ١٩٨١ بمشاركة ست دول عربية خليجية هي: السعودية، والكويت، وقطر، والإمارات، وعهان، والبحرين بدون وجود ومشاركة دولتين خليجيتين هما إيران والعراق وقد تم ذلك بمباركة أمريكا والاتحاد الأوروبي.

وكان الهدف المعلن هو تدعيم التعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى، ولكن تدريجياً خصوصاً بعد حرب الخليج الثانية وهجوم العراق على الكويت أضيف إلى تلك الأهداف المعلنة الاتفاق على التوجهات السياسية والأمنية والعسكرية، وفي الوقت الحاضر هناك موضوعات أخذت مرتبة الأولوية مثل النواحى الأمنية ومواجهة التهديدات الأمنية من الداخل والخارج.

وتعتبر الثورة الإسلامية الإيرانية وآثارها التى عمت كل المنطقة وأحداث مثل اضطرابات مكة في عام ١٩٧٩ من العوامل المساعدة على تشكيل أو تكوين مجلس التعاون الخليجي، وكانت أسباب عدم توجيه الدعوة لإيران والعراق للدخول في عضوية هذا المجلس واضحة، فبينا كان يوجد تنسيق واتفاق في وجهات النظر بين الدول الست المؤسسة بشأن القضايا السياسية الداخلية والإقليمية كانت سياسات وبرامج إيران والعراق تتعارض مع بعضها ومع الدول الست. وعلاوة على هذا كان العراق في حرب ظفار الداخلية في عهان يساند المتمردين، وعلى الرغم من أن إيران في أثناء حكم الشاه كانت قد أرسلت قوات عسكرية دعها لحكومة عهان في مواجهة ثوار ظفار، إلا أنه مع قيام الثورة وسقوط الشاه تم استدعاء هذه القوات إلى إيران وكانت العربية غير ودية.

إن أداء مجلس التعاون الخليجي على مدى السبعة والعشرين عاماً الماضية وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم لا يزال غير موفق ويبدو ضعيفاً. وهناك عاملان أساسيان ومهمان يحولان دون تقدمه: العامل الأول هو عدم تحقيق التنمية السياسية – الثقافية في هذه الدول. أما العامل الثاني فهو استمرار النزاعات الحدودية والعرقية والقبلية بين الأعضاء.

ومع هذا فإن الحساسية والأهمية الاستراتيجية للمنطقة واستمرار هذا المجلس وانضهام إيران والعراق إليه من الممكن أن يلعب دوراً مؤثراً في تقليص حدة التوترات، ولو أن إيران كانت منذ البداية قبلت عضويتهما برغم الاختلافات الجدية في بنية الحكم والسياسات لما وقعت حربا الخليج الأولى والثانية.

وبعبارة أخرى فإن أحد الحلول الذي يتمثل في تفعيل دور هذا المجلس في الحفاظ على أمن الخليج وخفض حدة التوتر بين دول هذه المنطقة حتى في أنسب الظروف وأحسنها لن يكون مجدياً بدون مشاركة إيران والعراق.

وبعد سقوط نظام صدام حسين لا يوجد خلاف على وجود العراق في عضوية هذا المجلس، لكن بالنسبة لعضوية إيران هناك مشاكل كثيرة منها العلاقة بين حكومات الساحل الجنوبي للخليج وبين إيران، فبعضها ودي وبعضها غير

7.

ودى بل عدائى، هذه العلاقات الدائمة تتأرجح بين الصداقة والعداوة وفى عام ٢٠٠١ وقعت إيران والسعودية اتفاقية أمنية وبرغم هذا هناك مانعان على الأقل لعضوية إيران فى هذا المجلس، هما إصرار العرب على تغيير مسمى الخليج، والادعاءات الإماراتية غير الصحيحة بشأن الجزر الثلاث.

لكن هذه الخلافات كيف يمكن حلها دون أن يصل الأمر إلى حرب أو نزاع خاصة عندما توجد قوة عظمى فى الوسط. وللأسف تفتقر السياسة الخارجية لحكومة إيران الحالية حيال العرب إلى الانسجام المنطقى وتكشف عن عدم وجود استراتيجية، فالرئيس الإيراني من دون دراسة واستعدادات أولية دبلوماسية يحضر جلسة قمة التعاون الخليجي "مع وجود يافطة الخليج العربي" ويشارك وزير خارجية إيران فى قمة الجامعة العربية فى دمشق وفى حضوره يصدر قرار ضد إيران وللأسف لم يرصد أى اعتراض للوزير المحترم.

وذات مرة طلب وزير الخارجية الإيراني السابق عضوية إيران في جامعة الدول العربية ورفض الطلب!! مع أن وجود إيران في جامعة الدول العربية سواء كعضو أو كمراقب بدون طلب العرب سيكون بلا معنى ومهيناً لكن هذه المساعى على أية حال تكشف أن متخذى القرار في السياسة الخارجية الإيرانية بغض النظر عن الماهية السياسية - الأخلاقية للكام هذه الدول قد أدركوا ضرورة وقيمة العلاقات الودية بين إيران والعرب ويتحركون في هذا الإطار وهذا التوجه منطقى ومقبول لكن الأساليب والتكتيكات خاطئة.

عضوية إيران والعراق في مجلس التعاون الخليجي وعقد معاهدة أمنية جماعية بين إيران ودول الخليج ستكون لها مزايا مهمة واستراتيجية وأمنية بالنسبة لإيران لاسيها ما يتعلق بتحسين العلاقات بين إيران والعرب وخفض حدة التوتر في المنطقة.

وعلاوة على أن عقد مثل هذه المعاهدة سيعنى بالفعل خفض احتيالية استخدام أمريكا لقواعدها ومنشآتها فى الدول العربية ضد إيران وأيضاً سيطمئن العرب أن إيران لا تعتزم مهاجمتهم والتدخل فى شئونهم الداخلية.

من ناحية أخرى فإن الدول العربية بدون الحصول على موافقة أمريكا لن يصدقوا على عضوية إيران في هذه المعاهدة،

لكن فى الظروف الحالية حيث ستنتهى سريعاً من ناحية الموافقة على وجود قوات أجنبية فى العراق وتتزايد المعارضة للوجود العسكرى الأمريكى فى العراق سواء فى أمريكا أو على مستوى العالم، قامت الإدارة الأمريكية بطرح الاتفاقية الأمنية مع العراق لحفض الضغوط وتنظيم وجودها داخل العراق.

ولعقد مثل هذه الاتفاقية يجب على الإدارة الأمريكية ليس فقط أن تعدل مضمونها بالشكل الذى يرضى عنه العراقيون بل إنها لا تستطيع أن تتجاهل معارضة إيران. وللتخفيف من مخاوف الحكومة الإيرانية أو القضاء عليها بسبب التهديدات المحتملة لاتفاقية كهذه وخلق الثقة من الممكن أن توقع إيران والعراق اتفاقية أمنية ثنائية، إلا أن اتفاقاً أمنياً جماعياً بين إيران ودول الخليج سيحقق نفس الهدف وبشكل أعمق.

وكان أحد المسئولين الإيرانيين قد اقترح عقد اتفاق أمنى بين دول جنوب غرب آسيا "ماعدا إسرائيل ومصر" مثل ما هو قائم في جنوب شرق آسيا لكن في الظروف الراهنة فإن احتمال قبول مثل هذا الطرح يبدو ضعيفا جداً بل غير ممكن.

لكن يوجد احتمال النجاح في عقد اتفاق أمنى أكثر محدودية بين دول الخليج (الفارسي)، والسبيل العملي لذلك هو المحادثات الدبلوماسية المتوالية مع حكومات السعودية وقطر والحكومة العراقية.

على أية حال فإن عقد الاتفاق الأمنى مع أمريكا يحتاج إلى خفض معارضة إيران وإقناعها بذلك، وعلى الرغم من أن العلاقات السعودية - الإيرانية ليست ودية ولا وطيدة إلى حد كبير لكن زيارة رفسنجانى للسعودية بناءً على دعوة الملك عبد الله والمحادثات التي تمت من المكن توظيفها في هذا السيا

وسيكون الحصول على موافقة السعودية على هذا المشروع أمراً مصيرياً، فضمنياً لن توافق السعودية على هذا المشروع بدون استشارة أمريكا والحصول على موافقتها. والحكومة الأمريكية في حال أنها تريد تخفيف التواترات الماثلة في المنطقة وتمرير الاتفاقية الأمنية مع العراق يجب بالأساس أن توافق على هذا الطرح بانضهام إيران لعضوية مجلس التعاون

# تاريخ السيادة الإيرانية على الخليج (الفارسي)

محمد بهمنی قاجارن ایران ۲۰۰۸/۲/۲۲ ک

توصل الباحثون في مجال التاريخ الإيراني في أبحاثهم الجديدة إلى وثائق وأسانيد جديرة بالتأمل والاهتهام عن تاريخ الخليج (الفارسي) ويمثل الكشف عن هذه الوثائق تطورا مهها لأنه يتضمن رداً إيجابياً على جدل بعض المحافل العربية فيها يخص اسم وهوية الخليج (الفارسي).

وقد عشر على خريطة للخليج (الفارسي) في بداية حكم مظفر الدين شاه القاجاري تعود إلى مائة وستة عشر عاماً ذكر فيها الخليج (الفارسي) باسم "خليج إيران" أو بحر ميناء بوشهر أو الخليج (الفارسي).

اللافت للانتباه أن أحد وثائق رسم هذه الخريطة يتمثل فى خريطة صدق عليها اللورد كريزن وزير الخارجية البريطانى آنذاك وقد تم رسمها وطبعها في مركز لندن للجغرافيا.

وقد حظى عمر الخليج "الفارسي" أو بحر فارس الكبير باهتهام كل الشعوب منذ القدم من الناحية الاقتصادية، وفيها بعد بسبب أهميته الجغرافيا السياسية. وكان الخليج (الفارسي) وسواحله مقر عمل وإقامة الإيرانيين الذين استوطنوا تدريجيا في أنحاء الصحراء الإيرانية، وأدى هذا الأمر إلى تأسيس علاقة متزايدة لمنطقة الخليج (الفارسي) المهمة اقتصاديا بكل العالم وهذا الارتباط يرجع تقريباً إلى وقت قدوم الإيرانين إلى صحراء إيران منذ الألفية الثانية وحتى الألفية الأولى قبل الميلاد، وقد اقتفى الإيرانيون منذ بداية وجودهم في أرضهم أثر قيم لا نظير لها بالنسبة لبحر فارس وعملوا منذ سيادتهم البحرية على أرض فارس لدرجة أن الملك كورش أسس أكبر قاعدة بحرية في البحرين، وبهذا الشكل أنشأ الإيرانيون أول قوة بحرية في الخليج (الفارسي)، لأن كورش في عام ٥٣٩ ق.م بعد فتح بابل كان يرى إنشاء قوة بحرية وتجارية أمرا مهما وضرورياً للحكم. كذلك أيضا كانت له استراحة في ضواحي بوشهر الحالية. وفيها بعد أسس الهخامنشيون مدينة تدعى "ته أوكه" في المكان نفسه وتفيد لوائح تخت جمشيد أن هناك وفود كانت تفدعلي هذه المنطقة في عهد داريوش.

كذلك أيضاً كانت الأمة الإيرانية الأمة الأولى التى فتحت أبواب التجارة العالمية عن طريق الخليج (الفارسى) لدرجة أن درايوش من أجل إقامة اتصال بحرى بين الخليج (الفارسى) والدول الكبرى آنذاك مثل مصر ودول ساحل

البحر المتوسط، أقدم على حفر قناة داريوش "قناة السويس" بين البحر الأحمر وبحز الروم "المتوسط"، وبعد ذلك أيضاً كان يدير سواحل خليج فارس والبحرين بنفس طريقة الملوك الهخامنشين الذين كانوا يحكمون فارس وكرمان.

في العصر الأشكاني كان الإيرانيون أيضاً يحكمون الخليج (الفارسي) وجزره، وقد أشار محمد بن جرير المطيري المؤرخ الإيراني في كتابه إلى أن العرب في عصر الأشكانيين اضطروا تحت وطأة القحط في البادية والحجاز إلى المجئ إلى البحرين التي كانت تقع تحت السيادة الإيرانية، وبناءً على هذه الإشارة فإن العرب في عصر الأشكانيين اعتبروا البحرين أقرب الطرق إليهم من الحجاز.

الجدير بالذكر أن منطقة "حجر" التي أوردها الأصفهاني لم تكن موجوده في أثناء زمن الأشكانيين وأنها أنشئت بناءً على أمر من شابور ذو الأكتاف، ومن المؤكد أن أرد شير بن بايكان المتوفى في سنة ٢٤١ كان على رأس ملوك هذه الأسرة وهو الذي سمح للعرب تحت وطأة القحط والظروف الصعبة بأن يسكنوا في سواحل الخليج (الفارسي) وبحر عهان بشكل رسمي، هؤلاء العرب كانوا الفصيل الثاني من الأعراب الذين هاجروا إلى البحرين في زمن الأشكانيين وما تلاه حتى عصر الملك ساهبور ذو الأكتاف. وفي أثناء حروب الإيرانيين والرومان اقترب عرب جزيرة العرب رويداً رويداً رويداً ويداً السواحل الجنوبية للخليج (الفارسي).

ووفقاً لقول ابن البلخى في كتابة فارسنامه، فإن مدينة "خط" والتى أصبحت فيها بعد عاصمة للبحرين قد شيدها أردشير بن بابكان وفي البداية كانت تعرف تحت اسم دارين ثم فيها بعد باسم خط.

وقد أدرك أردشير بن بابكان الأهمية الكبيرة للبحرين الساحلية وكانت البحرين الكبيرة تتكون من البحرين الساحلية أو جزيرة البحرين، التي كانت تقع ضمن السيادة السياسية للسعودية ضمن مدن الإحساء، القطين، عقير، هذه المنطقة كانت تقسم إلى ثلاث ولايات في عصر الساسانيين وكانت ترتبط بشكل مباشر مع تيسفون عاصمة الساسانيين ولأهميتها أسند أردشير بن بابكان إدارتها لولى عهده شاهبور الأول، وولاية البحرين الكبيرة في عصر الساسانيين كانت تتكون من هكر وبنياد أردشير وميش ماهيك.

وكتب وستنفلذ العالم الآلماني عن الوجود الإيراني على سواحل وجزر الخليج (الفارسي): قبل الإسلام كانت البحرين والسواحل الغربية للخليج (الفارسي) تقع تحت السيادة الإيرانية، والإيرانيون هم الذين أقاموا القلاع المحكمة والحاميات في أماكن مختلفة ويقومون بالإشراف عليها وخاصة عند نهاية الحد الشمالي كي يحول دون هجوم العرب المتكرر على تلك الأماكن، وكان أسبيدو أحد الحكام الإيرانيين الذين كانوا يحكمون على تلك النواحي

وكانوا يسمون ساكني البحرين باسمه "أهل أسبيدو". وفي العام السيادس أو الثامن الهجري أرسل النبي محمد (ص) شخصا باسم علاء الدين بن عبد الله بن خفرتي إلى "شيبوخت" الحاكم الإيراني الذي كان هناك ليبلغه بقبول الإسلام أو دفع الجزية، ودخل العرب والإيرانيون الإسلام، وبعد وفاة النبي (ص) اختاروا أحد الأمراء الإيرانيين باعتباره رئيسا عاما فأسرع علاء الدين بن خفرتي لمواجهته فهزمه.

## ينية السلطة المزدوجة في باكستان

حيد رضا لطفيان الما ١٠٠٨/٦/٨٠٠٢

دخل صراع أجنحة السلطة في اسلام آباد مرحلة معقدة. وقد أصبح هذا الصراع أكثر عمقا منذ فترة حتى أن حزب الشعب باعتباره آكبر حزب سياسي يهيمن على الحكومة والبرلمان قد انضم تحت إشراف زوج بي نظير بوتو أصف على زردارى لصفوف معارضي بقاء برويز مشرف في منصب رئيس الجمهورية، فقبل

y min a shifteen garan Walland

Balance Bernard Render John Billiam Alle Market Bernard Bernard Bernard Bernard Bernard Bernard Bernard Bernard

هذا كان حزب الرابطة الإسلامية جناح باكستان-قائد بزعامة نواز شريف قد وضع مسألة تنحية مشرف من السلطة على قمة أولوياته تلافيا لصراعاته السابقة معه ومع حلفائه.

وجهذا الشكل أصبح المناخ السياسي في باكستان اليوم مفعها بعلاقات الانتقام وتوحى حركة خلفاء بوتو وحزب نواز شريف بأنهم يريدون تصفية حسابات عقد ونيف من الوضع قيد الإقامة أو الوضع في السجن، ونواز شريف الذي يتبنى لهجة نارية في التعامل مع مشرف قد وقف الآن وجها لوجه أمام الشخص الذي عزل حكومته في انقلاب ١٩٩٩ بل وفي خريف العام الماضي بعد عقد من النفي أغلق أمامه السبيل للتواجد على الساحة السياسية. وأخيرا بوساطة السعوديين خضع لفكرة عودته، وزداري أيضا لديه الدوافع الكافية لدخول هذا النزاع فبعيدا عن النفي والتسويات السياسية يوجد ملف ضخم هو ملف الرشوة



الذي لفقته له حكومة مشرف. لكن الحقيقة هي أن المجال قد تهيأ لمقاومة هذه الجماعات ضد مشرف غداة انتخابات فبراير التي انهزم فيها الحزب المسمى الرابطة الإسلامية جناح القائد الأعظم بزعامة مشرف والذي ظل على مدى ما يقرب من عقد يهيمن على أركان الدولة وأصبح على وشك الحل ومع هزيمة هذا الحزب تفرق كثير من أعضائه الذين كانوا

من التكنوقراط الباكستانيين وبقى مشرف بين خصومه بلا مقرب أوصديق.

ومع كل هذا استعان الحزبان المنافسان لمشرف بأداة ديمقراطية مبررة للقضاء عليه وهي عودة القضاة الذي يتمتعون بشعبية كبيرة والذين وصفهم مشرف في نوفمبر الماضي بأنهم أعداء لسلطته وقام بعزلهم بعد فرض حالة الطوارئ في البلاد. والآن توصلت الحكومة الائتلافية لحزب بوتو وشريف إلى نتيجة مهمة مفادها أن مسألة عودة هؤلاء القضاة أصحاب النفوذ الكبير في البنية السياسية الباكستانية هي السبيل الأفضل لفتح جبهة رئاسة الجمهورية وهم يعقدون الأمل على أن مسألة إحياء نفوذ هؤلاء القضاة سوف يدعم كل التيارات السياسية ضد مشرف وعن طريق الملفات التي سوف تفتح على يد هؤلاء القضاة سوف يساق مشرف بسهولة إلى السجن

الذي عاشوا في دوامته عقد من الزمن.

على أية حال دخل هذا النضال الفترة الماضية مرحلة خطيرة بتوقيع اتفاق بين زردارى وشريف لإسقاط مشرف والمواجهة التى بدأت اليوم هى فى الواقع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبين رئيس الجمهورية، وعليه فإن آثارها السيئة سوف تعم كل شئون المجتمع بالشكل الذى أثار رد فعل القوى الداعمة للحزبين وخاصة الولايات المتحدة وانتهى الأمر بجلسة طارئة بين مشرف وكيانى قائد الجيش.

#### فرضية الاستقالة الجبرية أو الاستجواب

استعد زعماء الحزبين المعارضين لمشرف لمقاومة متعدد المراحل. ومما لا شك فيه أن الخطوة الأولى هي أن ينحني رئيس الجمهورية جبراً وهذه السياسة يتم متابعتها على خطين، الأول: خلق أجواء نفسية بحيث قامت الأحزاب السياسية المنافسة لمشرف باستدعاء كل المعارضين التقليدين داخل الحكم وخارجه لتبني خطة لتشكيل اتحاد هجومي ضده.

الثاني: وقف كل مجالات التعاون وقطع الاتصال بين مؤسستي البرلمان والحكومة وبين رئاسة الجمهورية.

هذا آلجزء من سيناريو المعارضين بلا شك سوف تكون له أحداث اجتماعية مفجرة للأزمات، فمسألة قطع العلاقات بين القوى الحكومية الثلاث سيجعل باكستان تنقسم مرة أخرى بل وسوف تطرح فكرة ضرورة تدخل قوة ثالثة أى الجيش.

الأسلوب الثاني الذي فكر فيه المعارضون هو المواجهة القانونية والبرلمانية أو أسلوب الاستجواب. الأسبوع

الماضى لأول مرة قال يوسف رضا كيلانى: بعض أحزاب الحكومة الائتلافية يطرحون فكرة استجواب مشرف. لكن يوجد جدل كبير حول فعالية هذا الطرح لأن مسئولى حزب الشعب أنفسهم قد أكدوا أن نجاح مشروع الاستجواب يرتبط باتحاد الأحزاب السياسية ومشروع الاستجواب عملية صعبة يتطلب إجماعاً بين كل الجهاعات داخل البرلمان لتنفيذه وطبقاً لرؤية فرحت الله بابر المتحدث باسم حزب الشعب، فإن مسألة استجواب مشرف هي من الأمور التي لو يتم تنفيذها ستكون عن طريق البرلمان الوطني فقط الذي يستطيع أن يتخذ قراراً في هذا الصدد.

كما هو واضح من هذا الصراع حتى الآن فإن من المتصور أن حركة هذه اللعبة الباهظة الثمن سوف تصب في صالح الأحزاب ضد مشرف، لكن التاريخ الباكستاني يفيد بأنه في أشكال الصراع بين الأحزاب وأركان السلطة كانت الأحزاب دائماً هي الخاسر وقدراً كانت معظم أشكال الفشل من نصيب الحزبين الذين وقفا الآن في مواجهة جنرال الجيش. ولذا ربها لا يكون هناك طريق أكثر نفعاً بالنسبة لجيلاني الذي وقعت حكومته الجديدة في خضم النزاع بين زرداري ومشرف وباكستان بعد الأحداث الدامية الناجمة عن الحرب مع المليشيا المسلحة في وادي سوات ومسجد لار وأيضاً اغتيال بوتو، لا يحتمل وقوع أزمة وفراغ في السلطة ولهذا فإن أي فائدة لأي نزاع جديد سوف تذهب للمعارضة التي لا تقبل أياً من طرفي الصراع وقاطعت انتخابات رئاسة الجمهورية والبرلمان.

# عارقات دولية

### الناتو وخطر الزوال

### فرهنك آشتى (ثقافة السلام) ۲۲/۲/۸۰۰۲

فى الفترات التى فقد فيها الناتو فلسفته الوجودية بعد انهيار الاتحاد السوفييتى، لم يكن يفكر سوى فى بقائه فى ظل النظام الدولى الجديد الذى تشكل بزعامة الولايات المتحدة، وخلال ذلك لم يكن متقبلاً طرح نظريات جديدة فى الناتو بسبب اتساع الخلاف بين زعهاء أوروبا.

وقد سعى أعضاء الناتو إلى ترسيخ نظرة تهديد المحور الغربي تجاه الكرملين، ولكن روسيا في هذه الأهداف لم تتخذ إجراءات المواجهة المناسبة ومنحت كل الامتيازات المناسبة إلى أمريكا والاتحاد الأوروبي.

كانت مسألة انضهام أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو قد أوجدت متاعب كثيرة لروسيا. هذا في الوقت الذي سيتبع أي مواجهة عسكرية مع مشروع توسع الناتو عواقب وتبعات شديدة لهذه المنظمة ومؤخراً أعلن جاب دي هوب شيفر الأمين العام للناتو في زيارته الأخيرة إلى أوكرانيا بهدف تقوية الدعم الشعبي الضعيف لانضهام هذه الدولة إلى الناتو أن عضوية أوكرانيا في الناتو ليست ملزمة بأي مشكل لهذه الدولة باستضافة أي قواعد أجنبية أو إرسال جنود الحديث

تصريح شيفر في لقائه مع فيكتور يوتشينكو رئيس جمهورية أوكرانيا أن عضوية أوكرانيا في الناتو لصالح روسيا لأن الكثير من الأوكرانيين يرتبطون كثيراً بالكرملين، كما أن معارضة تقارب كييف إلى الناتو لن تؤثر في الناتو.

وفى الوقت الذى تم فيه هذا اللقاء تعهد زعماء الناتو فى اجتماعهم الأخير فى أوكرانيا وجورجيا أن كلتا الدولتين فى النهاية ستنضمان إلى الناتو، وإن كانوا لم يعلنوا جدولا زمنيا لانضمامهما.

جدير بالذكر أن مظاهرات عديدة قد عمت مدن مختلفة في أوكرانيا عشية زيارة الأمين العام للناتو إلى هذه الدولة، وقد شارك في هذه المظاهرات ضد الناتو مؤيدو الحزب الشيوعي الأوكراني والحزب الاشتراكي وحزب المناطق، وحمل المتظاهرون لافتات مثل "لن نقبل بالفضيحة"، و"أوكرانيا أرضنا بدون الناتو"، و"معا ضد حكومة الناتو". وكان مئات المتظاهرين أيضاً قد تظاهروا في مدينة خاركيفا الصناعية الكبرى في مقابل جامعة واسيلي تارازيني موضوع عقد اجتماع الناتو ورفعوا شعارات ضد الناتو، وقد منعت السلطات الأمنية المتظاهرين من دخول ساحة الجامعة بهدف الخفاظ على الهدوء والاستقرار.

وكان فيكتور يوتشينكو قد أكد على أن عضوية أوكرانيا في الناتو هي القضية القومية لدولته وأن تحقيق هذه الأمنية يعنى الكثير له ولبلاده، وتشير الاستطلاعات الأخيرة إلى أن ٢٠٪ من الشعب الأوكراني يؤيد عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، ولذا بدأت الحكومة الأوكرانية الدعاية الواسعة من أجل تحسين وجهة الناتو في أنظار الشعب الأوكراني.

وواقع الأمر أن التوجه الأمنى الأوكرانى فى مقابل روسيا سوف يتسبب فى تزايد احتالات المواجهة العسكرية بين موسكو وجيرانها، وبلا شك فإن هذه المواجهة ستؤثر بشكل مباشر على معادلات الناتو فى المنطقة بل ستهيئ أسباب زواله، ولمثل هذه الظروف فقد سعى الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى إلى إعادة تعريف وتقديم وضع باريس فى الناتو، ولا شك أن نفقات إعادة التعريف ستلقى بظلالها قريباً على مقر الإليزيه فى باريس وسوف تواجه فرنسا أزمة كبيرة لا يمكن تداركها.

## وهم الصداقة مع الشيطان

### جهوري إسلامي (الجمهورية الإسلامية) ۲۰۰۸/۷/۲۰

ظهرت همهمات في وسائل الإعلام الغربية عن عودة العلاقات بين إيران والولايات المتحدة.

وقد طرحت مقولة إقامة علاقات مع الولايات المتحدة، وقبل ذلك التباحث معها لأول مرة منذ ثلاثين عاماً فى المحافل المختلفة، ودار حول الأمر جدل كبير.

أثناء كل هذه الفترة كانت مواقف مؤسسة الإرشادسواء في عهد الإمام الخميني أو عهد خامنتي أمام المطالب الأمريكية وأشباهها في الداخل والخارج مواقف راسخة تظهر الاستغناء وعدم الاحتياج، وتقتضي مكانة نظام الجمهورية الإسلامية والمثل العليا للثورة الإسلامية مثل هذه المواقف الأهم من ذلك أن الولايات المتحدة ليست غير مستعدة للاعتذار عن تصرفاتها العدائية ضد إيران وإصلاحها فحسب وإنها لازالت الولايات المتحدة تواصل تدخلاتها ومؤامراتها ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وتفعل كل ما تستطيع القيام به ضد شعب إيران، ومن الطبيعي أمام كل هذه التجاوزات المستمرة لا تستطيع الجمهورية الإسلامية الإيرانية عمل شئ سوء عدم قبول التباحث.

فى هذا الشأن توجد نقاط هامة ينبغى الالتفات إليها للوصول إلى إدراك صحيح للموضوع.

١- تضع إيران دائماً ثلاث شروط لعودة العلاقات مع الولايات المتحدة ولازالت هذه الشروط قائمة حتى الآن وهي:

- اعتذار الولايات المتحدة عن تداخلاتها السابقة فى الشئون الداخلية الإيرانية.

- الإفراج عن الأرصدة والممتلكات الإيرانية التي جمدتها الولايات المتحدة في بنوكها.

- تقديم تعهد مكتوب ينص على الامتناع عن التدخل في الشئون الإيرانية في المستقبل.

حتى الآن لم تنفذ الولايات المتحدة أى من هذه الشروط، وإنها زادت من عدائها لإيران، وبناء على هذا فالطريق الذى وضعته إيران من البداية لحل مشكلة العلاقات بين البلدين مسدود، والسبب في ذلك الولايات المتحدة.

٢- اتخاذ القرارات في السياسيات العامة للدولة من صلاحيات المرشد طبقاً للدستور، والتباحث مع الولايات

المتحدة واتخاذ أى قزار بشأن إقامة علاقة معها على أي مستوى ينطبق عليه حكم السياسات العامة للدولة نظراً للظروف الحناصة بين البلدين والماضى الاستعمارى للولايات المتحدة وتدخلاتها في إيران، وموقف المرشد من التباحث مع الولايات المتحدة لم يتغير حتى الآن ولازال رافضاً له.

"-" بالأخذ في الاعتبار النقطتين السابقتين، تكون التصريحات التي أدلى بها في الأيام الأخيرة حول المباحثات وعودة العلاقات مع الولايات المتحدة غير مسئولة من الناحية القانونية فحسب وإنها تضر بمكانة نظام الجمهورية الإسلامية أيضاً.

يقول أحدهم نحن على استعداد أن نبحث الاقتراح الأمريكي بفتح قنصلية في طهران، وأخر يقول نحن على استعداد أن نضمن أمن الدبلوماسيين الأمريكيين، وثالث يصرح بأننا نعتبر الشعب الأمريكي أعظم شعب في العالم.

حتى إذا لم تكن الولايات المتحدة عدو معلن لنا، ولم تقم بكل هذه الأفعال العدائية فيها يتعلق بالملف النووى الإيراني، ولم نكن نسمع في كل يوم خبراً عن مؤامرة أمريكية للإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية، لا يجوز أن نظهر أنفسنا متشوقين لإعادة العلاقات مع الولايات المتحدة على هذا النحو.

فى العرق السياسى الدولة التى تريد أن يقبلها الطرف المقابل تدخل ساحة التفاوض باستغناء كامل حتى تستطيع أن تحصل على امتيازات، والأسلوب الذي يتبعه البعض فى إيران الآن لن يؤدى إلى حرمان إيران من أى امتياز فحسب وإنها سيؤدى إلى تحقيق الطرف المقابل امتيازات على صالح إيران.

توضح التصريحات المتكبرة لوزيرة الخارجية الأمريكية على أعتاب مباحثات جنيف أن الأمريكيين اعتبروا الموقف المتلهف للمسئولين الإيرانيين دليلاً على ضعفنا وشعروا أنهم يستطيعون إجبارياً على التراجع والحصول على امتيازات منا.

لقد صرحت كونداليزا رايس قائلة إن التغيير في سياسة الحكومة الأمريكية يوضح أن إدارة بوش جادة في العمل الدبلوماسي لكن هذا لا يعنى أن واشنطن مستعدة للتباحث مع إيران بلا نهاية، وأنه يمكن التباحث مع إيران عندما توقف

طهران تخصيب اليورانيوم حتى يكون واضحاً للجميع أن للولايات المتحدة شرط لبدء التباحث مع إيران وهو تعليق تخصيب اليورانيوم القابل للتطبيق.

هذه التصريحات توضح أن الولايات المتحدة لازالت محتفظة بموقفها العدائي تجاه إيران، والأشخاص الذين يعتقدون أن بوش وبقية حكام البيت الأبيض تدخلوا عن

معاداة إيران ومستعدون للتغير، واهمون حكام الولايات المتحدة لازالوا يعانون من مرض الاستكبار وغير قابلين للإصلاح وأمريكا إلى الآن مثلها قال عنها الإمام الخمينى (الشيطان الأكبر) ورأس الفساد، أما أولئك الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يستطيعون مصادقة الشيطان الأكبر ورأس الفساد، مخطئون بشدة.

## العداء الأمريكي لإيران

محمد كاظم سجاد بور اعتماد ملى (الثقة الوطنية) ۲۹/۲/۸۹۰۲

يعتمد أمن الخليج (الفارسي) على ثلاثة دوائر أساسية هي الدول العربية المطلة على الخليج (الفارسي)، وإيران، ودول أخرى فوق إقليمية مثل الولايات المتحدة.

ويتحدد منحنى الاستقرار فى الخليج (الفارسى) بالدرجة الأولى وفق التعاطي بين هؤلاء اللاعبين الثلاث ويأتى فى وسطه العامل الأمريكى الأكثر أهمية والأكثر حساسية وخاصة فى التطورات التى شهدتها المنطقة على مدى السنوات الماضية.

ومع الأخذ في الاعتبار التطورات المتسارعة في الخليج (الفارسي) وأمنه والوضع الخاص المسيطر على هذه المنطق، يجب طرح ثلاث أسئلة بشكل رئيسي والإجابة عليها لفهم التطورات الأمنية للخليج (الفارسي) واحتمال الوصول إلى حلول.

السؤال الأول، هو ماهية السياسة الخارجية الأمريكية في الخليج (الفارسي)، وهو سؤال مرتبط بالسؤال الثاني المتعلق بالفائدة العائدة على أمريكا من عداء إيران، وما شكل ومظهر هذا العداء في السياسة الخارجية الأمريكية في هذه المنطقة، وأخيراً السؤال الثالث، ما تأثير عداء إيران على أمن الخليج في السياسة الأمريكية في هذه المنطقة.

بخصوص السؤال الأول والمعنى بالسياسة الخارجية الأمريكية لن أدخل فى الجزئيات وسأشير فقط وأعتقد أنه من حيث نظريات العلاقات الدولية يمكن اعتبار السياسات الأمريكية مزيج من نظريات ورؤى واقعية وافتراضات بسيطة.

وبهذا المعنى فإن الهدف الأساس لأمريكا هو هدف واقعى مستمد من مدارس الواقعية وهو حفظ النفوذ، ودائماً كانت السياسة الأمريكية في الخليج (الفارسي) قائمة على حفظ النفوذ وزيادته، وهذا الخط الممتد على الرغم من أنه يأخذ

مراحل مختلفة ومتباينة أشمل من نظرية دوستونى نيكسون وأعم من الاستناد على توازن القوى بين إيران والعراق.

أمريكا لم ترض قط بمعدل من النفوذ وفي كل مرحلة من النفوذ تسعى خلف نفوذ أكبر في منطقة الخليج (الفارسي). وأمريكا في تعاطيها فيها بعد الحرب العالمية الثانية، بشكل عام وبعد خروج القوات البريطانية بشكل خاص وفي التنافس بين الشرق والغرب ونهاية عصر ما بعد الحرب الباردة، كانت تسعى خلف هذا الخط وهو حفظ النفوذ وزيادة القدرة، ولكن هناك نقطة مهمة في عصر ما بعد الثورة الإسلامية وهي أن السياسة الخارجية لأمريكا في هذه المنطقة جاءت بعنصر ثابت وقدي منذ ثلاثين عاماً ألا وهو عداء إيران، بمعنى أنها قدمت إيران بصور مختلفة في الخليج (الفارسي) باعتبارها عدو وجزء ثابت في السياسة الخارجية الأمريكية.

وصيغت إيران في الذهن الاستراتيجي الأمريكي على أنها خطر يجب مواجهته وكل شكل وكل سلوك لإيران هو خطر. ومن هنا نتطرق إلى الإجابة على السؤال الثاني وهو أن عداء إيران بشكل عام استخدم في السياسة الخارجية الأمريكية في المرتبة الأولى، باعتباره أداة من أجل تواجد أكبر ولمزيد من النفوذ والهيمنة ولخلق مناخ لبيع السلاح وهذه الأداة قامت بدورها، وفي النهاية ظهرت أداة أخرى تحولت إلى هدف.

بعنى بالأساس أن واحدة من المسائل الأساسية في السياسة الخارجية الأمريكية هو أنه ليس مهها ماذا تفعل إيران في منطقة الخليج (الفارسي) وبرأيي فإن إيران في تعاطيها الثنائي مع دول الخليج الفارسي لها علاقات جيدة جداً في أطر ونهاذج العلاقات الثنائية ولكنها لم تأخذ أبعادها بإيجابية قط، إذ أن الهدف هو إلغاء إيران وعداوة إيران، يعنى أن عداء إيران تطور من حالة الأداة إلى حالة الهدف وفي المراحل التالية في رأيي سوف يكون أكثر صعوبة وأكثر حساسية.

# مباحثات جنيف: احتيلات الجرب والسلام

قراءة في الصحف الإيرانية

تتخذ المصلحة محورا لعملها دلالة على نضبح النظام الحاكم. وخلا تصريح المرشد من رفض وقف التخصيب، وعبر عن رفضه للتهديد دون ذكر ما تملكه إيران من رد على التهديد عن تغير طفيف عن خطابه السابق.

كما صدر عن الرئيس الإيراني أحمدى نجاد بشأن المباحثات قوله: كل جلسة تعقد هي خطوة للأمام، مضيفًا: إن العدو موجود دائها والا

ينتظر شيئا من ذلك سوى العداوة، ولكن في كل يوم تزداد قوة الآمة الإيرانية العظيمة ويتم التحرك للأمام في هذا المسار (موقع رئاسة الجمهورية الإيرانية ٢٠/٧).

اما منوتشهر متكى وزير الخارجية فقد اعتبر مشاركة الولايات المتحدة في المباحثات أمر إيجابي، فيما أكد رئيس الوفد الإيراني المفاوض في المباحثات سعيد جليلي على ضرورة عدم تكرار أخطاء الماضي.

من تصريحات هؤلاء المسئولين يتضح أن إيران ذهبت إلى المباحثات باستراتيجية تختلف عما كانت تتبعه في الماضي، ولعل قوة التهديد الذي شعرت به من الولايات المتحدة وإسرائيل هو ما دفعها لتغيير نبرة خطاب المرشد ورئيس

وقد اختتم المقال بعبارة تدل على الرغبة في التسويف والماطلة في حسم القضية حيث قال: حتى لو لم تنتهي المخاطر النووية الإيرانية فعلى الأقل ستؤجل لفترة طويلة.

لكن يبدو أن هذه السياسة الإيرانية أصبحت مرفوضة من الغرب وتعويل الإيرانيين كثيرا عليها ربها يوجه القضية إلى مسار لا يرحب به الجميع، وربها يكون هذا ما تناقلته وكالات الأنباء الإيرانية وحرصت على نشره بشكل بارز حيث نشرت وكالة أنباء فارس يوم ٧/٢ تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية التي ركزت على ضرورة الحصول على رد محدد من إيران على المطلب الأمريكي وهو وقف التخصيب قائلة إن إرسال ويليام بيرنز إلى جنيف رسالة قوية للعالم أجمع وهي أن الولايات المتحدة جادة جدا في جهودها الدبلوماسية

بعد خس سنوات من الجدل حول الملف النووي الإيراني، دخلت الولايات المتحدة في مفاوضات مباشرة مع إيران في إطار مجموعة ٥+١، أي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، وهو ما كانت تطالب به إيران منذ تكوين هذه المجموعة، وحظيت المباحثات التي عقدت بين هذه المجموعة وإيران في جنيف في يوليو الماضي

باهتهام بالغ من الصحف الإيرانية أكثر من أي مرحلة سابقة من مراحل التفاوض مع الغرب لدخول الولايات المتحدة كمفاوض مباشر مع إيران، فضلا عن مجيئها في وقت تصاعد فيه الحديث عن اندلاع الحرب وتوجيه ضربة استباقية

على المستوى الإيراني الرسمي، رحب أية الله على خامنتي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمباحثات مع التأكيد على حق إيران في الحصول على التقنية النووية معتبرا إياه الخط الأحمر لإيران في المباحثات، ووضع استراتيجية للمباحثات قائلا: نعم لمباحثات بدون تهديد (اعتباد ملي ٢٠

وقد نشرت صحيفة اعتهاد ملى مقالا لجواد دليرى تحت عنوان "اجتماع واقعى يتخذ المصلحة محورا بدلا من المثالية الأيديولوجية"، جاء فيه: اختار المسئولون الإيرانيون بدلا من توصيات المطالبين بالصدام، وبدلا من توجيهات المطالبين بترك الأمور لتصاريف الزمان، طريقا ثالثا يسمى في العالم المعاصر بطريق العقلانية، والطريق الذي اختارته إيران هو طريق المباحثات.

حدد المقال مكاسب إيران من دخول المباحثات وهي: تحقيق المصالح، ونفى التهم، وإثبات صدق النوايا، فضلا عن تهدئة الوضع الداخلي في إيران من خلال حسم الجدل الدائر حول التعامل مع التهديدات الغربية التي تتزايد يوما

كما اعتبر المقال اتجاه المسئولين الإيرانيين إلى الواقعية التي

وأنه لا يوجد عدو أبدى للولايات المتحدة، لأنه إذا قررت إيران التقارب مع المجتمع الدولى فتستمع بدعم الولايات المتحدة لكى ينبغى على إيران من أجل إتمام المباحثات مع الولايات المتحدة أن توقف التخصيب.

كما رفضت كونداليزا رايس تحديد إن كانت مباحثات جنيف عبارة سلسلة متوالية من الجلسات أم جلسة واحدة قائلة نحن اتحنا فرصة لإيران لكى نحصل منها على رد، فأنا نقلت الاقتراح الأمريكي وبرنز سيتلقي الرد، وإذا كانت إيران مستعدة لتعليق عمليات التخصيب حينها ستكون الولايات المتحدة متواجدة في المباحثات.

رؤية إيران للموقف الأمريكي

بعيدا عن التصريحات الرسمية نشرت صحيفة إيران مقالا تحت عنوان "التنافس الأمريكي الأوروبي في جنيف" جاء فيه: إن حضور الولايات المتحدة هذه المباحثات جاء نتيجة لضغوط أوروبية لأن أوروبا تقوم بدور أكبر من الولايات المتحدة فيها يتعلق بالملف النووي الإيراني، ويذهب المقال إلى حد أبعد من هذا فيقول إن التواجد الأمريكي مؤشر على شعور الولايات المتحدة بالخوف من حدوث توافق بين إيران وأوروبا في ظل غيابها، وأن الولايات المتحدة لا تثق في سولانا ولذا أرسلت ممثلها للرقابة عليه وهو ما أثر نفسيا في سولانا ولذا أرسلت ممثلها للرقابة عليه وهو ما أثر نفسيا على الأوروبيين. كها تناول المقال رأى أحد الدبلوماسيين الإيرانيين حيث قال أن الموقف الأمريكي في هذه المباحثات هو مجرد تغيير في التكتيك بهدف الخروج من العزلة التي فرضت على الولايات المتحدة فيها يتعلق بالملف النووي الإيراني.

وقيمت صحيفة جمهورى إسلامى الإيرانية مشاركة الولايات المتحدة في مباحثات مباشرة مع إيران، الأمر الذى يحدث لأول مرة منذ عام ١٩٨٠، على أنه مؤشر على ضعف الولايات المتحدة وأنها لم تعد قوة عظمى وهى الآن تعيش فيه حالة أفول لنجمها وعلى ممثلى الجمهورية الإسلامية أن يتفاوضوا من موقع القوة واضعين إيقاف التخصيب خطا أحمر لهم لا يتجاوزوه (جمهورى اسلامى ١٩/٧).

وكتبت صحيفة اعتباد ملى في مقال تحت عنوان "نهاية التباحث بالوكالة" قائلة: على طرفى مائدة المفاوضات في جنيف يجلس مفاوضون يمثلون الأطراف الحقيقية في القضية في الجانب الإيراني يجلس سعيد جليلى الذي أضيف إلى قرار تعيينه سكرتيراً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من قبل الرئيس الإيراني، تعيينه ممثلاً للمرشد في نفس المجلس وهذا يعني إعطاؤه صلاحيات كاملة للتفاوض، الأمر الذي يجعل الغرب يقع في الحيرة التي كان يقع فيها أثناء التفاوض مع روحاني أو لاريجاني، من كون المفاوض الإيراني يمئل النظام السياسي الإيراني أم أنه ممثل لفصيل لا يملك القدرة

على تنفيذ ما يتوصل إليه في التفاوض. (اعتماد ملى ١٩/٧) وتابعت صحيفة جمهورى إسلامي تقديم تقارير يومية عن مجريات المفاوضات في جنيف كان أبرزها ما نشرته يوم ١٧/٧ بعنوان "تباحث سولانا وجليلي حول مفهوم تعليق تخصيب اليورانيوم"، وقد ذكرت الصحيفة أن يوشكا فيشر وزير الخارجية الألماني السابق نشر في مقالة له أن المرحلة الأولى من مجموعة المقترحات قد تم قبولها من الطرفين وهي تتضمن التوقف عن تركيب أجهزة طرد مركزى جديد في المفاعلات الإيرانية مقابل عدم تطبيق عقوبات جديدة على إيران.

ثم تأتى المرحلة الثانية من مجموع المقترحات ويلزم لها في البداية وضع تعريف محدد لعمليات التخصيب وقد قدم مقترح يقول أن أجهزة الطرد المركزى الإيرانية ستستمر في عملها دون توقف ولكن سيتم الامتناع عن ضخ غاز (UF7) جديد إليهًا، وكذلك التوقف عن تصنيع أجهزة طرد مركزى جديدة.

هذا ما سوف يتم التباحث عليه وسيتضح خلال الأسبوعين القادمين وهما المدة المحددة للمباحثات، وكثير من المؤشرات تدل على نجاح المباحثات وتقبل إيران للمقترحات المقدمة، ولعل سؤالا وجه لجليلي من مراسل صوت أمريكا وهو إيراني يؤكد صحة هذا التوقع حيث سأل، لقد صرحت أن المباحثات ناجحة لكننا حتى الآن لم نرى إعلان عن التوصل إلى شئ، فرد جليلي أنت إيراني، والعمل الدبلوماسي مثل السجاد الإيراني يتم التقدم في عمله بالملليمتر، ودبلوماسيتنا على نفس القدر من الدقة والإتقان وإن شاء الله ستكون نهاية العمل جميلة ودقيقة ومعمرة مثل السجاد الإيراني (اعتباد ملى ٢٠/٧).

أما ردود الفعل العالمية على المباحثات فقد تناقلتها وكالات الأنباء الإيرانية ولم تحظ بتحليل كثير وإنها جاءت بنصها في معظمها وكان أبرزها الموقف الروسى الذى عبر عنه سرجى كيسلياك مساعد وزير الخارجية الروسى الذى أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق في نهاية أسبوعى المباحثات وتفهمه لطبيعة الدبلوماسية الإيرانية، وذكر أن روسيا تبذل جهوداً كبيرة مع الطرف الإيراني وقد قدمت له جزئيات دقيقة من المقترحات وتباحث معه في حل المشكلات القائمة.

أما التصريحات الصادرة عن الصين فقد ركزت على الترحيب بإرسال ويليام بيرنز ممثلاً عن الولايات المتحدة إلى المباحثات، كذلك فعل الشركاء الأوروبيون وإن كان تصريحاتهم كثر تفصيلاً بحكم ضلوعهم في الأمر أكثر من أى طرف آخر، فصرح برنارد كوشنر وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحفي له مع نظيره النمساوي أن إيران دولة كبيرة لا يمكن تجاهل دورها في المنطقة، وأن الأمل كبير في كبيرة لا يمكن تجاهل دورها في المنطقة، وأن الأمل كبير في

المباحثات لكن لا يمكن توقع شئ على الجانب الآخر نشر موقع إيران برس نيوز الذى يحرر من لندن تضريح وزير الخارجية البريطاني قوله مباحثات جنيف تحذير قوى لنظام طهران وإعلان عن نية مؤكدة لدى الغرب على إنهاء الأنشطة النووية المشبوهة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال ديفيد ميليبند وزير الخارجية البريطاني ضمن تصريحات له نشرت على موقع وزارة الخارجية البريطانية: الرسالة واضحة لقادة النظام طهران، تعاملوا بحدية مع الاحتياجات الواقعية لشعبكم الذي تسوء ظروف حياته عاماً بعد عام، وينتظر لشعبكم الذي تسوء ظروف حياته عاماً بعد عام، وينتظر يسعى إلى التحارب معكم.

تزامن مع تغطية الصحف الإيرانية لأنباء مباحثات جنيف، نشر أخبار عن افتتاح مكتب لرعاية المصالح الأمريكية في طهران، كما نشر أحد مواقع المعارضة الإيرانية في الخارج مقالاً عن توقع صدام نووى بين إيران وإسرائيل.

تواردت أنباء عن ترحيب المسئولين الإيرانيين بافتتاح

مكتب لرعاية المصالح الأمريكية في طهران ومنها ما نشرته المواقع الإلكترونية الحكومية بشأن ترجيب الرئيس الإيراني بهذا الاقتراح، وإن كان لم يتلق طلباً رسمياً بذلك، وإنها يرحب بأى إجراء من شأنه تدعيم العلاقات بين الشعوب.

وكانت وسائل الإعلام الغربية تناقلت منذ ثلاث أسابيع نبأ احتمال افتتاح المكتب، ومع هذا صرح المسئولون الأمريكيون أن ذلك لا يعنى إقامة علاقات سياسية بين البلدين وقد نشرت صحيفة فانينتال تايمز حواراً مع عباس معتاج مساعد وزير الداخلية الإيراني جاء فيه على لسان معتاج، أن الدبلوماسيين الأمريكيين لن يتعرضوا لأى تهديد في حالة فتح مكتب لرعاية المصالح الأمريكية في طهران كما ستضمن الحكومة الإيرانية أمنهم، كما أعلن منوتشهر متكى اثناء زيارته لأنقرة أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن فتح مكتب لرعاية المصالح الأمريكية في طهران وتسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين. (اعتماد ملى ٢٠ / ٧ / ٢٠٠٨)

### آکاذیب بوش

آفتاب (الشمس) ۲۹/۲/۸۰۰۲

إذا اطلعتم على تقرير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي في شهر مايو الماضي، لأدركتم أن هذا التقرير لم يختلف إطلاقا عن تقرير الوكالة في فبراير الماضي، فقد أعلن البرادعي في تقريره أن إيران لم تبد تعاونا بناءا بشأن المعلومات التي أدلى بها الأمريكيون، ويبدو أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا ضد البرادعي، حيث ذكرت وكالات الأنباء أن لهجة البرادعي في هذا الشأن، كانت أكثر تشددا.

لكن ينبغي أن يدرك البرادعي وجهة النظر الإيرانية حيال ادعاءات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، ومن غير الممكن افتراض صحة كل ما يقوله الأمريكيون، وهي سلسلة من الأكاذيب صيغت من قبل بشأن العراق وأفغانستان، ولا داعي لتكرارها مرة أخرى.

من وجهة النظر الرسمية وطبقاً لتقرير لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي والذي نشر مؤخرا، بات الرئيس الأمريكي جورج بوش إنسانا كاذبا، وقد أكد

هذا التقرير على أن تصريحات بوش بشأن حرب العراق وأفغانستان كانت خطأ، فقد استند بوش على وثائق كاذبة قبل الهجوم على العراق ، مدعيا أن العراق اشترى يورانيوم من النبجر لصالح برنامجه للتسلح النووي، هذا في حين أن المؤسسات الأمنية أيضا كانت تعلم بخطأ هذه المستندات.

في تلك الأثناء ، فقد كل من جوزيف ويلسون، وزوجته والسري بليم ويلسون (التي كانت موظفة في لله CIA) وظيفتيهما، لأن ويلسون فضح تفاصيل هذه الكذبة.

لذلك يمكن القول أن حذر البرادعي في هذا الشأن له ما يبرره، صحيح أن إيران لم تسمح لمفتشي الوكالة بالتفتيش في جميع مواقعها، لكن يجب الأخذ في الاعتبار، مخاوف الإيرانيين من كيفية استغلال الولايات المتحدة لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة في العراق لأغراض التجسس على الأهداف العسكرية العراقية.

وفي الواقع إذا فتحت إيران منشآتها أمام مفتشي الوكالة، ربها تكون تلك المواقع مستهدفة من جانب الولايات المتحدة ، وهذا ما يدفع الأمريكيين للرقابة على عمل المفتشين.

والمشكلة الآخري الأهم، تكمن في أن الوكالة في تقاريرها تتوقع دائها من إيران أن تثبت براءتها فيها يتعلق بالمعلومات والآدعاءات الأمريكية، لكن حتى الآن لا يوجد ما يثبت انتهاك إيران لأية قوانين، وعلى الوكالة أن تطمئن من خلال مفتشيها ومستنداتهم الموثقة بشأن امتلاك إيران لبرنامج

تسلح نووي من عدمه .

ينبغى تعميق البحث في كيفية إعداد هذه المعلومات المصطنعة بأيدي أمريكية، ويبدو أن الوكالة عندما حالت دون عرض هذه المعلومات على إيران، كان ذلك من منطلق عدم أهميتها، خاصة وأنه من المرجح كونها حيلة لصرف الأنظار عما يحدث في معتقل "جوانتانامو".

## أهداف المكتب الأمريكي في طهران

### مينا علي إسلام الله إيران ديبلهاسي (الدبلوماسية الإيرانية) ٢٩٠/٦/٦٩

ربها يكون مشروع إنشاء مكتب لرعاية المصالح الأمريكية في طهران، آخر خطوات الرئيس الأمريكي جورج بوش لتحسين العلاقات الأمريكية - الإيرانية، ما سيمثل نتائج دبلوماسية ايجابية في حالة إنشائه بالنسبة لتلك الحكومة

وباعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أحد أعضاء مجموعة "٥+١"، فهي مرتبطة بشكل مباشر بالبحث في القضية النووية الإيرانية، وتفعيل الضغط على قرارات تلك المجموعة من جانب الولايات المتحدة له تأثير، لكن السؤال الأهم مفاده، لماذا تؤمن الإدارة الأمريكية بأن تفعيل الضغوط السياسية والاقتصادية على إيران سيدفع الحكومة الإيرانية لإعادة النظر بشأن برنامجها النووي.

من ناحية أخرى وبالرغم من وصف بعض الخبراء الخيار العسكري ضد إيران بأنه مطروح للمناقشة وقت اللزوم في مواجهة استمرار الأنشطة النووية الإيرانية ، مشيرين إلى أن مهاجمة إيران قضية مطروحة بالفعل، إلا أنه من الملاحظ أن إدارة بوش وبعض المسئولين الأمريكيين، كلما تطرقوا للحديث عن إيران، أكدوا أن الحكومة الإيرانية هي المستهدف من جميع أشكال السياسات الأمريكية، وأن هذه الدولة لم ولن تضغط على الشعب الإيراني.

كما أن معظم تصريحات بوش دائها تشير إلى العلاقة القوية التي تربط بين الشعب الأمريكي ونظيره الإيراني، واصفا نفسه بأنه صديق وحليف الإيرانيين، وفي هذا الصدد تم وصف مشروع إنشاء مكتب رعاية المصالح الأمريكية في طهران، بأنه خطوة للتقارب مع الشعب الإيراني.

السياسة الأمريكية في هذا الشأن واضحة جدا، فبالتزامن مع تفعيل العقوبات والضغوط المتوالية على إيران ، تتحدث الولايات المتحدة عن صداقتها مع الشعب الإيراني لتحافظ

على مكانة شعبها داخل إيران، معلنة أن نهج الحكومة الإيرانية هو السبب في تدهور الحياة المعيشية للإيرانيين وليس العقوبات المفروضة.

وفيها يتعلق بمكتب رعاية المصالح فإنه سيكون خطوة لإطلاع الشعب الإيراني أكثر من ذي قبل ودون وسيط، على مكانة إيران في الساحة الدولية وعلى التطورات الداخلية بكلا الدولتين .

جدير بالذكر أنه منذ ثهاني وعشرون عاما، حيث قطعت العلاقات الرسمية بين الدولتين، تعمل سفارة سويسرا في العاصمة طهران، كراعية للمصالح الأمريكية في إيران، وفي المقابل تقوم سفارة باكستان في الولايات المتحدة برعاية المصالح الإيرانية هناك.

وفي حين أن ثلاثة جولات من المباحثات الإيرانية -الأمريكية حول العراق ، لم تتمكن من فتح الطريق أمام إعادة النظر بشأن العلاقات المشتركة بين الدولتين، فمن الملاحظ أن إدارة بوش تحاول في الفترة القصيرة المتبقية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، اتخاذ خطوات إيجابية في اتجاه تحسين النهج المتبع فيها بين الدولتين، بهدف فتح الطريق أمام مناقشة العديد من السياسات والمشكلات العالقة في المنطقة ذات الصلة بإيران.

جدير بالذكر أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس لم تنف خبر فتح مكتب المصالح الأمريكية في طهران وقد أكدت على أهمية التقارب مع الشعب الإيراني مضيفة: واشنطن مصممة رغم الخلافات العالقة بين الحكومة الأمريكية ونظيرتها الإيرانية، خاصة المتعلقة بالملف النووي الإيراني، على الوصول إلى الشعب الإيراني، لدينا قنصلية في دبي، ويستطيع الإيرانيون الحصول على تأشيراتهم من هناك، لكننا نعلم أنّ لدى بعض الإيرانيين مشكلات تعوق دون

وصولهم دبي، ونحن نرغب في زيارة أكبر عدد من الإيرانيين للولايات المتحدة الأمريكية، وسنسعى لتقصير المسافة نحو صداقة قوية مع الإيرانيين".

أما على صعيد الوضع الداخلي الإيراني، فيمكن القول أن قضية فتح مكتب لرعاية المصالح الأمريكية في طهران، اعتبرته بعض القوى السياسية خطوة على طريق إزالة

الغموض واللبس في وجهات نظر كلا الشعبين، في حين صنفته قوى أخرى في إطار المنافسات الانتخابية الأمريكية ٨٠٠٨، حيث تسعى الإدارة الجمهورية لتحسين صورتها في الانتخابات الرئاسية القادمة، ومع هذا يرى فريق آخر أن هذا المكتب إشارة إيجابية على تغير النهج والسياسات الأمريكية العدائية ضد النظام الإيراني.

# على أعتاب ثلاثين عاما من قطع العلاقات الإيرانية - الأمريكية: هل من تطورات في الطريق؟

#### إيران ديبلهاسي (الدبلوماسية الإيرانية) ٢٦/٢٦/ ٢٠٠٨

يمثل احتمال فتح مكتب لرعاية المصالح الأمريكية في طهران، إلى جانب طرح مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية باراك أوباما لمشروع حوار شامل غير مشروط مع إيران، وتأسيس اللوبي الإيراني في الولايات المتحدة الأمريكية، أهم التطورات التي طرأت على الساحة على مدى الأسابيع الأخيرة.

وقد كتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في ٢٥ يونيو ٢٠٠٨، تقريرا جاء فيه أن مناقشات تمت بالفعل في واشنطن بشأن تغيير السياسة الخارجية الأمريكية والسعي لزيادة التعامل مع الشعب الإيراني، وتعرض التقرير كذلك لإمكانية افتتاح مكتب لرعاية المصالح الأمريكية في طهرن.

مشروع مكتب لرعاية المصالح الأمريكية في طهران تزامن مع انتقادات اتهمت باراك أوباما مرشح الحزب الديمقراطي بالافتقار إلى التجربة والحكمة، نتيجة دعوته إلى إجراء مباحثات غير مشروطة مع إيران، وبالرغم من ذلك فقد تبنى أعضاء إدارة بوش قضية مماثلة عندما تحدثوا عن مكتب لرعاية المصالح الأمريكية في طهران ودوره في توطيد الصلة مع الشعب الإيراني.

وفي هذا الصدد رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية

الأمريكية توم كيسي الربط بين هذه القضية وتوقيع اتفاقية لشراء الغاز السويسري من إيران، ومن الملاحظ أن توقيع هذه الاتفاقية أثار حفيظة الولايات المتحدة، التي هددت بإعادة النظر فيها يتعلق بدور سويسرا كراعية للمصالح الأمريكية في طهران.

وكتبت واشنطن بوست كذلك: "ليس من الواضح ما سيكون عليه موقف إيران بشأن اقتراح الولايات المتحدة المحتمل باعتهاد دبلوماسيها في طهران". ويقول مسئولون في إدارة بوش أن رفض إيران لهذا المقترح سيكون لصالح تحسين صورة الولايات المتحدة.

مع هذا تحدث مسئول بوزارة الخارجية الإيرانية قائلا أنه في حالة تقديم هذا المقترح بشكل رسمي من الحكومة الأمريكية، فإن الحكومة الإيرانية ستقوم بدراسته.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة قد أعلمنت أنها تهدف من وراء فتح هذا المكتب، إلى مساعدة المواطنين الإيرانيين في الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة ، لكنها منذ حوالي عامين رفضت طلبا إيرانيا بتسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران وواشنطن .

٧١

# قوة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية

اكبر مختاري الوانديش (الفكر الجديد) ۲۰۰۸/٦/۲۷

تمثل تصريحات موشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية باراك أوباما أمام أعضاء منظمة "ايباك" ( America and Israeli public affairs ) التي وصف فيها إيران بأنها أهم تهديد للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، وتكراره ثلاثة مرات لعبارة: سأفعل كل ما بوسعي للحيلولة دون حصول إيران على السلاح النووي، دليلا على اختلاف نبرة الحديث بشأن إيران بين مرشحي الرئاسة الأمريكية .

وللتعرف على محددات السياسات الخارجية الأمريكية، لدى الديمقراطيين أو الجمهوريين في الولايات المتحدة الأمريكية، ينبغي التطرق إلى دور اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة.

لقد قام الدستور الأمريكي على عدم وجود مركزية في السلطة ومن ثم تهيأت الظروف الملائمة لظهور جماعات وتيارات عديدة لديها تأثير على السياسات الأمريكية، كان على رأسها اللوبي الإسرائيلي الذي تمثله منظمة "ايباك"، وهو اللوبي الأكثر تأثيرا على سياسات السلطة التشريعية والتنفيذية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يوجد بالولايات المتحدة حوالي ٢٨١ منظمة يهودية و ٢٥٠ اتحادا إقليميا لليهود، لكن "ايباك" أكثر تلك التنظيهات نفوذا.

جدير بالذكر أن ايباك (AIPAC) ، أنشت في عام ١٩٥١، وهي المسئولة عن التنسيق والتنظيم بين نشاطات المنظهات اليهودية الأمريكية، وهي أيضا المسئولة عن جمع المساعدات والتبرعات لإسرائيل، كها أن التصدي لإيران من أهم أهداف ايباك ، وقد لعب اللوبي الإسرائيلي دورا بارزا في توجيه السياسات الأمريكية الخاصة بالصراع العربي لإسرائيلي منذ عقد السبعينيات، كها أن اللوبي الإسرائيلي عمل على كسب الاعتراف الرسمي بالدولة العبرية في المنطقة من خلال تحقيق توافق بين السياسات الأمريكية ومصالح اسه ائيل.

من ناحية أخرى تقدر ميزانية "ايباك" السنوية بـ ٤٧ مليون دولار ، والمنظمة لديها ٢٠٠ موظف ومستشار وباحث،

وتقدر العضوية التي تضاعفت على مدى السنوات الخمس الماضية بحوالي ١٠٠ ألف عضو ، ولديها أيضا مراكز لضم الكوادر البشرية الفاعلة في حوالي ٣٠٠ جامعة .

ايباك ليست منظمة سياسية وهي ذاتها منظمة لا تنفق دولارا واحدا على المراكز الانتخابية ، ولكنها تستغل قدراتها الإعلامية لحسم المنافسات الانتخابية من خلال تسليط الضوء على القضايا المهمة بالنسبة لها ودور الكونجرس في تبنى تلك القضايا .

تكمن قوة اللوبي الإسرائيلي الرئيسية في الصلة الوطيدة مع الحزب الديمقراطي، وأكثر نفوذ هذا اللوبي متوغل بين قادة وأعضاء الكونجرس الأمريكي الديمقراطيين.

وبالنظر إلى القاعدة الأساسية للحزب الديمقراطي، والمتمثلة في ولايتي نيويورك وكاليفورنيا، وبها النسبة الأكبر من اليهود، مقارنة بالولايات الأمريكية الأخرى، يبدو أن مسعى الديمقراطيين للوصول إلى السلطة، اعتادا على أصوات اليهود في كلا الولايتين، ساعد اليهود كثيرا في مضاعفة نفوذهم داخل منابع ومصادر السلطة الأمريكية.

وبالرغم من أن اللوبي الإسرائيلي أبدى تقاربا تجاه الحزب الجمهوري، خاصة المحافظين الجدد، منذ عام ٢٠٠٠، إلا أن ذلك كان في إطار تحقيق مصالحه من خلال دعم سياسات بوش الإقليمية والدولية بعد أحداث سبتمبر، كما أن نفوذ وهيمنة اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، قد تضاعف لدرجة أن أي اعتراض من مسئول أمريكي على النهج الإسرائيلي أو المهارسات الإسرائيلية، قد يطيح به من منصبه أو على الأقل يحول دون تحقيقه لنصر انتخابي.

وفي هذا الصدد تحدث السيناتور الديمقراطي هاري ريد، عام ٢٠٠٥، قائلا: "لا يوجد في الولايات التحدة منظمة سياسية على هذا القدر من التنظيم والفاعلية مثل ايباك"، في حين اعتبر النائب الجمهوري في مجلس النواب نيوت جينجريتش، تلك المنظمة "ايباك"، أكثر التنظيمات السياسية تأثيرا على مستوى العالم أجمع.

## الحرب النووية على الأبواب

موقع إيران برس ۲۰۰۸/۷/۲۰

سوف تهاجم إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية في المدة المحصورة بين أربعة إلى سبعة أشهر قادمة، وهذا أمر مسلم به تقريباً، وإذا لم يستطع هذا الهجوم القضاء على البرنامج النووى الإيراني بشكل كامل، فهو على الأقل سيعيق تقدمه بشكل قوى، وينبغى على السياسيين في كل من طهران وواشنطن تمنى نجاح هذا الهجوم لأنه في حالة عدم نجاحه ستزداد احتمالية وقوع حرب نووية في الشرق الأوسط، لأن جميع وكالات الاستخبارات في العالم تعتقد أن البرنامج النووى الإيراني ليس للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وإنها

لإنتاج الأسلحة الذرية.
وعلى الرغم من التحدث كثيراً عن تشديد العقوبات
الاقتصادية على طهران، فالكل يعلم أن هذه العقوبات لم تؤد
إلى نتيجة حتى الآن ولا يتوقع أن تؤدى إلى نتيجة، بعد توقع
وكالات الاستخبارات الغربية أن تصل إيران إلى القدرة على
إنتاج قنبلة نووية في خلال أربع سنوات.

هذا الأمر لم يبق أمام العالم سوى حل واحد إذا كان يريد التصدى لإيران النووية، هو الحل العسكرى، وما من شك فى أن الولايات المتحدة تستطيع أن تحقق هذا الهدف بالأسلحة التقليدية، لكن من أجل تحقيقه يلزم القيام بعدة موجات هجوم، وتعطيل نظام الدفاع الجوى الإيراني وتدمير مراكز قيادة القوات الإيرانية ثم الهجوم على المنشآت النووية، لكن بسبب تصاعد الاضطرابات في العراق وأفغانستان لن يتحمل الرأى العام الأمريكي حرباً أخرى في العالم الإسلامي، وهذا الأمريقيد يد البيت الأبيض ويمنعه من شن هجوم عسكرى الخر، بالإضافة إلى أن كثيرا من الأمريكيين يرون أن مثل هذا الهجوم لا علاقة بينه وبين المصالح الأمريكية.

ينبغى أن نقيم دخول الولايات المتحدة مباحثات جنيف في هذا الإطار، حيث كان لزاماً على الرئيس الأمريكي جورج بوش أن يثبت لشعبه أنه استخدم جميع الوسائل الممكنة قبل أن يعطى الضوء الأخضر للهجوم العسكري على إيران سواء كان أمريكياً أو إسرائيلياً.

إسرائيل تعتقد أن وجودها مهدد، ولذا لديها الجرأة على القيام بعمل عسكرى ضد إيران، خاصة مع التهديد اليومى من زعياء إيران بالقضاء على إسرائيل وقد حدد مسئولو إسرائيل موقفهم من هذا الأمر وعلى رأسهم إيهود أولمرت

رئيس الوزراء حيث قال: القنبلة النووية الإيرانية تعنى فناء إسرائيل، ينبغى ألا تحصل إيران على القنبلة النووية.

طبقاً لمجموعة من الدلائل يقال أن الهجوم الإسرائيلي على إيران سيتم في الفترة ما بين ٥ نوفمبر ٢٠٠٨، و١٩ يناير ١٩٠٩، المشكلة التي تواجه هذا الهجوم هي أن القدرات العسكرية الإسرائيلية أقل بكثير من القدرات الأمريكية، كما أن القيام بهذا الهجوم يواجه مشكلة أكبر هي بعد المسافة بين القواعد الإسرائيلية والمنشآت النووية الإيرانية المتفرقة وأغلبها أقيم تحت الأرض والمعلومات حولها ضئيلة جداً، وفضلا عن كل هذا ضآلة احتمالية قدرة الجيش الإسرائيلي على تدمير البرنامج النووي الإيراني أو توجيه ضربة قوية له حتى لو تم الساح للجيش الإسرائيلي باستخدام المجال الجوى الأردني والعراقي أو حتى ساح الولايات المتحدة الإسرائيل باستخدام المجال المورائيل باستخدام المجال

يحتمل أن يجبر قيام إسرائيل بهجوم عسكرى تقليدى سواء نجح أو لم ينجح إيران على إيقاف برنامجها النووى أو إجبار الدول الأوروبية على زيادة ضغوطها السياسية والاقتصادية على إيران أو حتى قيامها بعمل عسكرى ضدها.

السيناريو الأكثر توقعاً هو أن المجتمع الدولي لن يفعل شيئاً، وستزيد إيران من جهودها لإنتاج قنبلة نووية تستطيع من خلالها القضاء على إسرائيل، فضلاً عن أنه يمكن للإيرانيين القيام بهجوم صاروخي وقائي على المدن الإسرائيلية وتحريك حلفائهم في المنطقة مثل حماس وحزب الله وكذلك الشبكة الدولية للإرهاب الإسلامي للهجوم على المراكز الإسرائيلية واليهودية وربها الأمريكية.

كل هذه السيناريوهات توضح أن المستولين الإسرائيليين يختارون بين شيئين كلاهما مهلك: إما أن يسمحوا لإيران بأن تمتلك قنبلة نووية، وتعليق آمالهم على أفضل التوقعات وهي خلق توازن نووي، أو القيام بهجوم عسكرى والرد المتبادل على ردود الفعل الإيرانية التي يمكن أن تشمل استخدام الصواريخ المحملة بالرؤوس الكيميائية والبيولوجية، حينها لن يكون أمام إسرائيل من وسيلة يمكن من خلالها التأكد من وقف البرنامج النووي الإيرانيسوى استخدام الترسانة النه وية

نظراً للمواقف الأصولية لنظام إيران المستعد للتضحية،

يتوقع ألا تؤدى سياسة التخويف إلى نتيجة، لذلك يتزايد احتيال أننا بصدد هجوم نووي. وإذا لم تقم إسرائيل بهذا الإجراء الوقائي حينها يجب توقع هجوم نووي إيراني على إسرائيل، سواء الأسباب أيديولوجية أو بسبب الخوف من هجوم إسرائيلي متوقع، على هذا النحو سواء لهذا السبب أو ذاك يواجه الشرق الأوسط تهديد هولوكوست نووي.

من كل ما سبق يمكن أن نستنتج أنه ينبغي على المسئولين الإيرانيين التفكير في هذه المغامرة التي يلعبونها ويتخلوا عن برنامجهم النووي، وإذا لم يفعلوا هذا حينها ينبغي على إسرائيل أن تستخدم كل قوتها حتى تقوم بهجوم عسكرى ناجح بالأسلحة التقليدية على إيران، عما لا شك فيه أن مثل هذا الهجوم العسكري سيؤدي إلى موت الآلاف.

### العلاقات الإرانية - الروسية في عهد بوتين

آرزو ديلمقاني إيران دبلهاسي (الدبلوماسية الإيرانية) ١٠/٦/١٠

عقدت المدورة الثامنة والعشرون لأوراسيا المركزية في ١٢ مايو الماضي بحضور الدكتور بيجان جند شكيبي بهدف بحث ودراسية العلاقات السياسية -الاقتصادية بين إيران وروسيا في عهد الرئيس الروسي السابق (رئيس الـوزراء الروسى حاليا) فلاديمير بوتين. والسيد شكيبي هو

أستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد والعلوم السياسية في لندن وهو لسنوات طويلة متخصص في الشأن الروسي ومن هنا كانت الأهمية الخاصة للمحاضرة التي ألقاها في جامعة طهران حول مكانة إيران في السياسة الخارجية الروسية ورؤية روسيا بالنسبة لإيران أخذا في الاعتبار التحولات والمتغيرات التي شهدتها السنوات الأخيرة.

هل هي علاقات استراتيجية أم تكتيكية؟

منذ صعود العلاقات الإيرانية - الروسية والذي بدأ في أواخر عصر الاتحاد السوفيتي حدث اهتمام كبير بشأن معرفة الخصائص والأسرار الدقيقة حول هذه العلاقة. السؤال الذي كان من الطبيعي أن يطرح نفسه وبشكل معتاد أنذاك هو: هل العلاقات الإيرانية الروسية هي من نوع العلاقات الاستراتيجية أم التكتيكية؟. لكن كل أنهاط وأشكال الإجابات على هذا السؤال لم تستطع أن توصف وبدقة الأبعاد الحقيقية لهذه العلاقات مع ما فيها من تعقيدات بدت ظاهرة للجميع.



فبعد نهاية الحرب الباردة وحتى طوال هذه الحرب - إلى حد ما - لم تكن هناك توجه نحو جعل العلاقات بين الدول المختلفة علاقات استراتيجية والمعتاد أن العلاقات بين الدول كانت تقوم على أساس المصالح الاقتصادية والسياسية والأوضاع الداخلية بشأن كل دولة. على سبيل المثال

.. ربه كان أفراد قليلون هم الذين لديهم خبرا - أو علما -ما بشأن العلاقات الخاصة بين أمريكا وبريطانيا وذلك على الرغم من وجود العديد من المظاهر التي تكشف بحجم التداخل بين المصالح المشتركة بين هاتين الدولتين.

على سبيل المثال يمكن الحديث هنا عن أزمة السويس في عام ١٩٥٦ حيث شهدت هذه الأزمة مطالبة أمريكية لحليفتيها آنذاك - بريطانيا وفرنسا - بشأن الانسحاب والتخلى عن أعمال السيطرة والنفوذ من قناة السويس.

وفي الحرب مع فيتنام مارست أمريكا ضغوطا شديدة على لندن من أجل أن تقوم لندن بإرسال قواتها المسلحة إلى فيتنام وهو الطلب الذي رفض مرارا من جانب لندن ومن ثم لم تدخل الحرب على خلاف وعلى عكس رغبة واشنطن.

ثمة مثال آخر وهو أنه بعد الحرب العالمية الثانية قامت أمريكا وبشكل مفاجئ بقطع جميع مساعداتها التي كانت تقدمها إلى لندن. وهو ما تسبب في حدوث انهيار للاقتصاد البريطاني إلى حد بلغت معه الأمور بقيام بريطانيا بالحديث

Vo.

عن "الخيانة الأمريكية"، في ذلك الوقت.

اليوم نرى أيضاً أن البعض يعتقد بوجود ظروف ومتغيرات استراتيجية قائمة بين كل من فرنسا، بريطانيا، ألمانيا وأمريكا، لكننا شاهدنا على الرغم من ذلك، معارضة شديدة من جانب فرنسا وألمانيا بشأن موضوع الاحتلال الأمريكى للعراق مما أدى إلى فقدان العلاقات الاستراتيجية بين هذه الدول السابق ذكرها.

من هنا واستناداً لما ذكرنا فإنه عندما نتحدث عن العلاقات الإيرانية - الروسية لا يجب علينا أن نطرح السؤال القائل . . هل هذه العلاقات استراتيجية أم تكتيكية، بل يجب علينا فقط أن نهتم ونتوقف عن بعض المواضيع والقضايا الخاصة بهذه العلاقات، حتى يمكننا أن نفهم جوهر وحقيقة هذه العلاقات؛

توجد خمس موضوعات في هذا الصدد سوف تساعدنا في إدراك أفضل للعلاقات بين إيران وروسيا. هذه العوامل هي التي تشكل العلاقات السياسية والاقتصادية بين إيران وروسيا، وهي كالتالى:

١ - العلاقات المثلثية بين إيران، وروسيا، وأمريكا.

٢- الجغرافيا السياسية لآسيا الوسطى والقوقاز.

٣- الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط.

٤-أيديولوجيات الحكومات.

٥-الاقتصاد.

أولا: أيديولوجيات الحكومات

لن نتحدث عن البعد الاقتصادى بشأن العلاقات الاقتصادية الإيرانية – الروسية. إذ يجب علينا أن نرجع إلى البعد الأيديولوجي للحكومات لكي نوضحه ونفهمه.

من الصعب بمكان إنكار حقيقة أن أيديولوجية الدولة تلعب دوراً محورياً ومهماً في تشكيل وهيكلة علاقة تلك الدولة بالدول الأخرى.

هذا الأمر لا يعنى أن الدول ذات الأيديولوجيات المختلفة أو المتباينة لا يمكنها أن تقيم علاقات سياسية واقتصادية. على سبيل المثال العلاقات الأمريكية مع كل من السعودية ومصر هي نموذج دال على عملية تفضيل القضايا الجيوبوليتيكية والاقتصادية أمام الاختلافات الأيديولوجية.

من هنا وفي هذا الإطار فإنه عند الحديث عن إيران وروسيا لا يجب علينا إطلاقاً أن نغفل القضايا الأيديولوجية بين الدولتين. فروسيا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، الذي كانت معظم سياساته تدار وتقوم على الإطار الأيديولوجي، تحولت إلى واحدة من الدول التي ليس لها أيديولوجية.

لقد ظهر فى روسيا تعريف جديد للأيديولوجيا ولم تعد الأمور هناك تقوم على أساس تطلعات مدينة - هى موسكو - خاصة فى عصر بوتين، فقط كان هناك حديث حول

"مصالح الدولة" والأولوية كانت حول هذا الحديث. المؤكد أن الرؤية الروسية للعالم في عصر بوتين كانت متمحورة حول المصالح المالية والاقتصادية في عالم متعدد الأقطاب.

لقد بدأ العالم يعتبر أن الأيديولوجية تترك آثارها أو تأثيراتها على الاقتصاد والقضايا المالية. من هنا فإن المصالح الاقتصادية والمالية، التي صارت هي الهدف الأول لروسيا الذي تسعى من أجل تحقيقه، هذه المصالح الاقتصادية والمالية أخذت تشكل الأساس الأول الذي سوف تستند تقوم – عليه روسيا في استعادة قدراتها بوصفها قوة عالمية، ومن هنا أيضاً أصبحت العقيدة الأيديولوجية الروسية على قناعة بأن امتلاك الأسلحة النووية والجيش الضخم، من دون امتلاك مصالح مالية واقتصادية، لن تصبح لها الفائدة المرجوة والمنشودة بين القوى العالمية المسيرة لشئون العالم أو

طوال عصر رئاسة بوتين لروسيا، تحولت الحكومة الروسية لتصبح بمثابة "شركة" اقتصادية يرتبط وزراؤها ومسئولوها بعلاقات تجارية واقتصادية مع الشركات الخاصة، من هنا صارت السياسة الخارجية الروسية تعتمد أكثر من ذى قبل – في عصر بوتين – على المصالح المالية والاقتصادية.

على سبيل المثال في عصر الاتحاد السوفيتي كانت موسكو تبيع الغاز والنفط إلى الدول المجاورة لها في شرق أوروبا بأسعار زهيدة ورخيصة للغاية وكان الهدف من ذلك هو المحافظة على إبقاء هذه الدول في داخل النطاق السياسي للاتحاد السوفيتي.

اليوم أصبح الحديث يدور حول شئ آخر وهو المصالح المالية والاقتصادية حيث أخذ هذا الكلام يتوسط الحديث عن الإبقاء على هذه الدول داخل النطاق السياسي الروسي وكذلك السعى لإنهاء بيع النفط والغاز إليها بأسعار زهيدة.

لقد طرح هذا الأمر مراراً في عصر بوتين وتوصلت الطبقة الحاكمة إلى نتيجة مفادها إنه لا يجب أن نبيع الغاز والنفط إلى الدول الصديقة لأن ذلك ليس في المصلحة الاقتصادية الروسة.

فى العصر السوفيتي كانت المصالح الجيوبوليتيكية هي الأهم، هذا الأمر تغير تماماً في عصر بوتين.

بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أخذت روسيا تنظر إلى إيران بوصفها قوة استقرار في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى. من هنا أخذنا نسمع عن تعاون هاتين الدولتين طوال التسعينيات كما سمعنا أيضاً أن السياسيين الروس باتوا على قناعة مفادها أن السياسة الخارجية الإيرانية هي سياسة واقعية وعملية (براجماتية) وأن إيران لهذا السبب يمكن أن تصبح شريكاً موثوقاً فيه.

هذا كان في وقت كانت فيه روسيا قد صارت دولة ضعيفة

من النواحى السياسية، الاقتصادية والعسكرية أيضاً ولهذا كانت تحتاج إلى شريك جيوبوليتيكى حتى يمكنها حفظ وحماية حدودها الجنوبية وأن يكون هذا الشريك لديه المقدرة على شراء السلاح الروسى نقداً.

من هنا فإن روسيا طوال عقد التسعينات كانت تعتقد في أن "الزخم الثورى" في إيران قد انتهى وأن روسيا - لهذا السبب - يمكنها أن تتعاون مع إيران. لكن الآن فإن موسكو ترى أن إيران قد عمدت إلى تغيير مسيرة سياستها الخارجية مرة أخرى نحو حالة الزخم الثورى من جديد ومن ثم توصلت موسكو إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكنها امتلاك علاقات تقارب وثيقة مع إيران.

ثانياً: الجغرافيا السياسية لآسيا الوسطى والقوقاز

تمتلك كل من روسيا وإيران حدودا مع القوقاز وآسيا الوسطى. هذا الوضع فى حد ذاته خلق المناخ اللازم لاحتمالية قيام تعاون بين الدولتين. وهو ما رأيناه فى أفغانستان، طاجيكستان وقضية إقليم قره باغ. هذه الملفات أيضاً يمكن اعتبارها ظاهرة تتجلى فيها بعض أنهاط الاختلاف بين الدولتين.

على سبيل المثال فإن النزاع بشأن بحر قزوين، والمنافسات الجيوبوليتيكية وحتى أيضا خطوط النفط التي تمر في الحدود الجغرافية للاتحاد السوفيتي السابق هي أيضاً جزء من أشكال الصراعات الإقليمية التي تشترك فيها الدولتان هذا إلى جانب أن موسكو باتت ترى في إيران منافساً محتملاً لها فيها يخص القضايا الجيوبوليتيكية في المناطق الجنوبية لروسيا.

وهى فى الوقت نفسه – موسكو – تنتظر من إيران أن تعمل على حفظ النظام والاستقرار فى هذه المنطقة وليس العكس فى محاولة لرد الجميل إلى روسيا جراء التعاون الذى كان قائما بينهما طوال عقد التسعينيات.

من جانبه كان لدى بوتين العديد من المخاوف بشأن التأثير الاقتصادى والسياسى لإيران على دول آسيا الوسطى والقوقاز وهى الدول التى كان قد ظل يعمل على تقوية العلاقات الروسية بها، مصدر خوفه هو أن إيران لديها رغبة في أن تبعد هذه الدول –حديثة الاستقلال – عن دائرة النفوذ الروسى التقليدى.

من ناحية أخرى فإن الخوف من زيادة النفوذ والوجود العسكرى الأمريكى فى بعض دول آسيا الوسطى أصبح سبباً لتقارب كل من إيران وروسيا. مرجع ذلك أن الوجود الأمريكى فى هذه المنطقة أصبح يشكل مصدر تهديد لهاتين الدولتين. المؤكد أن هذه الظروف الجيوبوليتيكية بين إيران وروسيا لا يمكن النظر إليها بوصفها ظروفاً أو متغيرات دائمة وثابتة.

ثالثا: الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط

عندما وصل بوتين إلى رئاسة الجمهورية في عام ٢٠٠٠ أعطى السياسة الخارجية الروسية الأولوية، وقلل من حالة الهرج والمرج التي كانت قائمة في عصر يلتسين. كما عمد إلى التقليل من ذلك الاعتقاد الذي كان سائداً ومفاده أن روسيا قد قبلت بأن تصبح إيران واحدة من القوى الرئيسية في منطقة الخليج (الفارسي) وآسيا الوسطى.

ثمة تصور مفاده أن إيران التي تتمتع بقدرة اقتصادية وإمكانات بشرية عالية الكفاءة والجودة وكذلك سياسات داخلية وخارجية جيدة كالتي كانت قائمة في عصر خاتمي، لا تعد فقط واحدة من القوى الإقليمية الهامة بل إنها صارت واحدة من أعضاء المجتمع الدولي الذين يتمتعون بدور محوري ومؤثر وهام والذي من شأنه الحد من النفوذ الأمريكي في المنطقة من جهة ودعم الاستقرار الإقليمي الشرق أوسطي من جهة ثانية.

مع التغيير الذي جدث في السياسة الخارجية الإيرانية وسقوط صدام حسين وما أعقب ذلك من انزواء ومحاصرة إيران، حصلت موسكو على فرصة جديدة جيوبوليتيكية في داخل إيران، من هنا فإنه بعد انتهاء فترة خاتمي أخذ فلاديمير بوتين يعتبر أن إيران صارت شريكاً مها لروسيا في عملية مواجهة النفوذ الأمريكي في المنطقة وقرر أن إيران منطقة الشرق المنشود من أجل "تمدد" الوجود الروسي في كل منطقة الشرق الأوسط.

رابعا: العلاقات المثلثة الإيرانية - الروسية - الأمريكية عندما تتحدث عن روسيا وأمريكا يجب أن نضع فى اعتباراتنا علاقات أمريكا وروسيا. فحتى عام ١٩٩٨ كانت روسيا تريد أن تقيم علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وعندما أصبح يوفيجيني برياكوف رئيساً للوزراء، فإن مسيرة السياسة الخارجية الروسية تغيرت بشكل كامل.

لقد انضمت روسيا إلى الصين والهند من أجل التصدى إلى النظام الأحادى القطبية الذى كانت الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيقه. الشئ الملفت للنظر هنا هو أن روسيا عندما بدأت الحديث عن النظام الدولى المتعدد الأقطاب فإنه كانت ترجع وبشكل مألوف إلى الحديث عن الهند والصين فقط ولم تذكر إيران في برنامجها هذا. هذا يعنى أن روسيا لازالت غير واثقة في إيران وأنها لا تعتبر إيران شريكاً ثابتاً.

لكن أمريكا لازالت أمريكا وعندما تسعى لزيادة نفوذها في الشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى فإن ذلك يؤدى إلى تقوية أكثر للعلاقات بين إيران وروسيا وعندما يبدو للنظر أن العلاقات بين روسيا وأمريكا هي آخذة في التعاون فإن العلاقات بين روسيا وأمريكا هي آخذة في التعاون فإن العلاقات بين إيران وروسيا تتجه نحو الضعف.

منذ أن أصبح بوتين رئيساً لروسيا فإن العلاقات بين إيران وروسيا از دادت قوة أكثر من ذي قبل وذلك حتى عام ٢٠٠٢

فمنذ ذلك العام أخذت العلاقات بين الدولتين في التحول نحو الانفراج فصارت أقل تعقيداً، ثمة عدد من القضايا تؤثر على هذه العلاقات في مقدمة هذه القضايا ما يلي:

١- ارتفاع سعر النفط والغاز وهو ما نتج عنه زيادة النمو الاقتصادى الروسى مما أخذ بروسيا نحو الاعتباد على النفس وهو الأمر الذى كانت تفتقده موسكو منذ سقوط الاتحاد السوفيتي وحتى نهاية عصر يلتسين مما جعل منها دولة ضعيفة تحتاج إلى شريك وهو ما دفعها للتعاون مع إيران.

لكن بعد أرتفاع أسعار النفط والغاز لم تصبح روسيا دولة غنية فحسب ولكن ظهر جلياً اعتبادها على النفس. هذا الأمر أصبح سبباً إيجابياً لصالح إيران لأن روسيا راغبة دوماً في مواجهة النفوذ الموجود الأمريكي خاصة في منطقة آسيا الوسطى وذلك انطلاقاً من المنظور الجيوبوليتيكي.

"- السياسة الخارجية لإدارة بوش والتي صار سبباً لتأزم وتعكير العلاقات بين واشنطن وموسكو. ذلك أن جهود أمريكا من أجل ضم دول أوروبا للشرقية والتي كانت أعضاءً في الاتحاد السوفيتي - إلى حلف الناتو قد أقنع روسيا بأن أمريكا تريد حصارها.

الاحتلال الأمريكي للعراق وتجاهل ميثاق الأمم المتحدة أصبح هو الآخر سبباً مباشراً لتشكيل مسارات جديدة في السياسة الخارجية الروسية وفي مقدمة ذلك اتخاذ روسيا قراراً بتنويع محاور وطبيعة سياساتها الخارجية، وكذلك التأكيد على دور المؤسسات والمنظات الدولية مثل الأمم المتحدة على صعيد القضايا الدولية وأخيراً التشجيع الروسي لتفعيل القانون الدولي على المستوى العالمي.

في اعتقاد موسكو فإن أول هدف لها يجب أن يتمثل في "السيطرة" على القدرة الأمريكية وتحديد تأثير هذه القدرة وأن الطريق الوحيد لتحقيق ذلك هو التنفيذ الفعلى للقوانين الدولية ولدور المنظهات الدولية. بالإضافة إلى ذلك فإن موسكو اعتباراً من عام ٢٠٠٤ لم تعتبر أمريكا شريكاً خاصة في ظل قيادة جورج بوش بعد حادثة الحادي عشر من سبتمبر انسحبت من مواجهة أمريكا وأيدت أمريكا في الحرب ضد الإرهاب. لقد توقع بوتين- في مقابل ذلك- أن تقوم أمريكا بخطوات إيجابية رداً على هذه التراجعات والانسحابات الروسية، لكن حكومة بوش فعلت العكس ورداً على سياسة صنع الصدامات التي أعلنها بوش عمدت إلى نشر وتمدد حافي الذاته

من هنا أدرك بوتين أن أمريكا منافس خطير، أيديولوجي ولا يمكن التنبؤ بسلوكه. هذا التوتر الذي ساد العلاقات بين موسكو وواشنطن يجب النظر إليه بوصفه سبباً مباشراً في تقوية العلاقات بين موسكو وطهران، لكن ثمة حادثة أخرى وقعت في المثلث سابق الذكر، والتي كان من شأنها تعقيد هذا

المثلث أكثر من ذى قبل وهى إفشاء وتسريب معلومات بشأن البرنامج النووى الإيراني. لقد كان بوتين نفسه غافلاً عن تقدم هذا البرنامج النووى أو هكذا بدا وذلك على الرغم من وجود شائعات كثيرة حول هذا البرنامج فى فترة رئاسة بلتسين.

لكن الشئ الملفت للنظر هنا أن الأنشطة النووية الإيرانية على الرغم من أنها كانت سرية وغيفة إلا أنها لم تكن غير قانونية لكن بوتين من جانبه والذي كان يشعر أن العلاقات بين إيران وروسيا تزداد عمقاً واقتراباً أو تقارباً أكثر مما كان يتصور أو يظن لم يكن يتصور أو يتوقع أن تخفى طهران برنامجها النووى من موسكو وكان يعتقد أن طهران سوف تسارع إلى إخطار موسكو بشأن هذا البرنامج. من هنا فإنه عندما يئس من العلاقات بين إيران وروسيا تحول نحو أمريكا والاتحاد الأوروبي من أجل الضغط على إيران بشأن برنامجها النووى. وبالإضافة إلى هذا عمدت روسيا إلى تأخير إتمام مفاعل بوشهر.

عندما اهتم بوتينب البرنامج النووى الإيراني قرر الإسراع من أجل تنفيذ وإنهاء العمل في مفاعل بوشهر ولقد استمر بوتين في المحافظة على هذا التعاون وهذه السياسة حتى نهاية عصر خاتمي أي التعاون مع أوروبا وأمريكا من جهة والعمل على تشيد وإتمام مفاعل بوشهر وبشئ من التأخير من جهة ثانية. لكنه أي بوتين - طوال هذه الفترة وفي الوقت نفسه لم يكن مستعداً لتأييد العقوبات ضد إيران، إذ كان لا يزال على اعتقاد بأن إيران ليس فقط لها الحق في الاستفادة من الطاقة النووية بل كان مؤمناً أيضاً بأن السياسة الأمريكية تجاه إيران غم شفافة.

دلائل ومؤشرات التغيير في السياسات الروسية تجاه إيران عندما كانت إدارة بوش تتحدث بشأن الهجوم على إيران وبشكل مستقيم ومباشر فإن الحيلولة دون حدوث هذا الأمر صار أحد أهم أهداف السياسة الخارجية الروسية. لقد كان خوف بوتين يكمن في أنه إذا ما هاجمت أمريكا إيران بالفعل أو قامت بقصف مراكزها النووية فإن جميع العالم سيصبح في مواجهة خطر حقيقي وجدى.

كان بوتين يخاف من أن تواجه الحدود الجنوبية لروسيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى خطراً حقيقيا. من هنا سعى بوتين من أجل أن تحل القضية النووية الإيرانية في إطار المنظهات الدولية المختصة وذات الصلة وأن يكون الحل عن طريق الأساليب والخيارات الدبلوماسية.

لقد كان يخاف بوتين من أنه إذا لم تستطع المنظمات الدولية والطرق الدبلوماسية حل البرنامج النووى الإيرانى فإن أمريكا سوف تقوم بتكرار تجربة العراق وسوف تتجاهل القوانين والمقررات الدولية وسوف تهاجم إيران فعلاً. آنذاك

VV

كانت وسائل الإعلام الإيرانية تنتقد روسيا نتيجة تأييدها المنظهات الدولية.

الواقع أن سياسة بوتين بشأن الضغط على إيران وتأخير العمل في مفاعل بوشهر كانت لها سببان هما، عدم الاطمئنان تجاه عواقب وتبعات البرنامج النووى الإيراني والثاني هو الحيلولة دون وقوع هجوم أمريكي على إيران.

ثمة مشكلة أسآسية أخرى لازالت قائمة بشأن العلاقات الإيرانية الروسية، فبعض المسئولين رفيعي المستوى يعتقدون بأن إيران مجبرة على التعاون مع روسيا لأن إيران ليست لديها علاقات مع أمريكا ولهذا فهي مجبرة على التعاون مع أمريكا وكذلك لأن إيران تسئ الاستفادة من علاقاتها مع موسكو. بمعنى أن إيران تستفيد من التكنولوجيا النووية الروسية كما أنها تستفيد من دورها داخل الأمم المتحدة حتى تنتهى من برنامجها النووي وإنه عندما تتمكن إيران من الطاقة النووية فلن تكون بحاجة إلى تقوية العلاقات مع روسيا. ومن هنا فإن الطبقة الحاكمة في روسيا- أمثال شخصيات مثل "مديديف" لا يريدون أن تصبح "روسيا" ضحية من أجل إيران.

فى روسيا قلق آخر وهو أنه عندما تعود العلاقات بين إيران وأمريكا مستقبلاً فإن إيران سوف تنسى روسيا وستصبح موسكو بالفعل هى الضحية، من هنا فإن الروس خاصة بوتين ليسوا مستعدين بشأن المخاطرة فيها يتعلق بالعلاقات مع إيران.

خلال عامى ٠٠٠٠٠٠ لم يكن الروس مستعدين من أجل إقامة علاقات تقارب مع إيران لأنهم كانوا قلقين من أن يقيم السيد خاتمى العلاقات مع أمريكا وأن تصبح روسيا هى الضحية لهذه العلاقات الجديدة. لكن بعد فترة خاتمى وحيث لم يعد هناك أى كلام حول إقامة العلاقات مع أمريكا فإن روسيا أظهرت مزيدا من الثقة تجاه إيران لأنها كانت تعلم أن إيران لا تسير في البطريق نحو التعاون مع أمريكا.

في إيران أيضاً يوجد مثل سوء الظن هذا. فالبعض يعتقدون بأن الروس يريدون امتيازات من أمريكا وأنهم لهذا السبب يسيئون الاستفادة من علاقاتهم مع إيران وأنهم الروس- سوف يخونون إيران في النهاية. البعض الآخر يعتقدون أيضاً بأنه مع وجود الضغوط الاقتصادية الأمريكية على روسيا، فإن روسيا سوف تسلم في النهاية ولسوف تترك إيران وحيدة في آخر المطاف.

ما لا شك فيه أنه في مثل هذه الظروف القائمة على سوء الظن فإنه لا يمكن إطلاقاً أن تقوم علاقات تعاون عميقة. فكلا الطرفين حتى الآن لا يملك ثقة عالية تجاه الآخر. من هنا فعندما نتحدث عن العلاقات الاستراتيجية أو التكتيكية فإنه لا يجب عينا مطلقاً أن نتجاهل مثل هذه القضية أعنى قضية "الثقة بين الطرفين". بعد انتهاء رئاسة السيد خاتمى

يبدو أن العلاقات بين الطرفين قد ازدادت سوءاً. إذا لم ترتاح طهران لقيام روسيا بتأييد العقوبات الدولية ضدها وكذلك تجاه التأخير شبه المتعمد في استكمال مفاعل بوشهر وهو الأمر الذي ظل يلعب دوراً مهماً في تعكير العلاقات بين الدولتين.

فى موسكو أيضاً فإن مسيرة التحولات الخاصة بهاهية السياسية الخارجية الإيرانية قد أقلقت المسئولين الجدد فى روسيا. كلنا يعلم أنه فى نظرية العلاقات الدولية يوجد فرض أساسى وهو أن لا توجد دولة ما تريد التغيير الدائم فى جوهر سياساتها الخارجية وإنه إذا لم تكن السياسة الخارجية لدولة ما هى سياسة ثابتة فإن الدول الأخرى لن تكون مستعدة لتعميق علاقاتها مع هذه الدولة. فلهاذا لم تؤيد كل من فرنسا وألمانيا سياسة الهجوم على العراق؟

السبب هو أن مسيرة السياسة الخارجية الأمريكية قد تغيرت تماماً وبدلاً من أن تكون أمريكا مستعدة للعمل في إطار قواعد الأمم المتحدة فإن بوش تحدث عن ضرورة الخروج من هذه المسيرة أو هذا النطاق ولما انحرفت أمريكا عن هذا المسير ما كان على الدول الأخرى إلا أن تتحول عن أمريكا وتتركها بمفردها وتعارضها.

بعد حكومة خاتمي وصلت روسيا لنتيجة مفادها أن إيران لا تملك أي برنامج مجدد في سياستها الخارجية وأنه يجب على إيران أن تقرر أي دور تريد أن تلعبه في هذا العالم؟

وأنه سيصبح بمقدور روسيا- بعد أن تحدد إيران طريقها-أن تتخذ وتحدد بنفسها حقيقة وكيفية علاقاتها مع إيران، فعندما تكون دولة ما غير مدركة – ولا تعرف – دورها في هذه الدنيا فإنه لن يكون بمقدور الدول الأخرى كها سبق القول أن تعمق من علاقاتها مع الآخرين أقصد تلك الدولة.

في هذا الإطار فإن بوتين عندما عرض اقتراحاته بشأن البرنامج النووى الإيراني وعندما رفضت هذه الاقتراحات من جانب إيران قلق بشدة وأصبح غير مرتاحاً بالمرة. آنذاك توصل بوتين إلى نتيجة مفادها أن إيران تعمل وفقاً لمنطق المشاعر أكثر من منطق العصر والتفكير.

فبالنسبة لبوتين - فإن أكبر تهديد كان يراه آنذاك هو قيام أمريكا بالهجوم على إيران. هو كان يريد أن يهادن بوش طالما أنه موجود في السلطة، هو أيضاً كان مدركاً أن فترة بوش آخذه في النفاذ وأن روسيا - بعد بوش - باستطاعتها العودة إلى ما كانت عليه قديماً، وحالياً تعتقد روسيا أنه يجب عليها أن تتحمل التصرفات الجنونية لبوش.

في السنة الأخيرة من رئاسة بوش -بوتين- شاهدنا تحسناً مهياً في العلاقات بين إيران وروسيا. وبعد ثمان سنوات وجدنا بوتين يزور طهران. هذه الخطوة حظيت بأهمية بالغة في العالم الغربي لدرجة أن قلقاً ما بدأ يظهر بشأن وجود محور آخرين روسيا وإيران.

لكن الواقع لم يكن كذلك في حقيقته. لأننا إذا ما عمقنا الرؤية للعلاقات بين إيران وروسيا حتى آخر أيام رئاسة بوتين فسوف ندرك أنها لم تكن علاقات متعمقة. لقد تعب بوتين وكذلك لافروف من السياسة الخارجية الإيرانية وهما يعتقدان أن ليس بإمكانها الاستمرار في تأييد ودعم البرنامج النووى الإيراني أكثر عمن ذلك وأنه يجب عليها تأييد العقوبات ضد إيران. ثمة مسألة أخرى توجد في هذا الملف وهي أن بوتين لازال حتى الآن في رأس السلطة في روسيا. لازال هو الذي يتخذ القرار ولا يزال مديديف بلا دور حقيقي.

الواقع أن فلاديمير بوتين يجلس الآن في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية والرئاسية الأمريكية القادمة.

فعلى أساس نتائج هذه الانتخابات سوف تقيم روسيا علاقات جديدة مع كل من أمريكا وإيران. والآن نستطيع أن نقول إن العلاقات بين إبران وروسيا ليست علاقات استراتيجية كها أنها ليست أيضاً علاقات تكتيكية.

ففى بعض المناطق والقضايا توجد علاقات تعاونية وتكاملية بين الدولتين مثلها هو الحال بالنسبة للوجود الأمريكي في آسيا الوسطى والقوقاز.

أما بالنسبة لقضايا بحر قزوين فالخلاف بين الدولتين هو

الأساسى. وفيها يخص البرنامج النووي الإيراني فإن روسيا تعتقد أو تقول بحق إيران في ذلك إلا أنها تعتقد أيضاً بضرورة أن تتراجع عن موضوع التخصيب.

لكن أكبر المشاكل الخاصة بعلاقات إيران وروسيا في عصر بوتين فإنها تتمثل في وجود "رؤى" مختلفة بشأن طبيعة هذه العلاقات. فبوتين على قناعة من أن إيران طالما لا تمتلك علاقات جيدة مع أمريكا فإنها تعد شريكاً محتملاً لروسيا. لقد توقع بوتين أن تقبل إيران الاقتراحات الروسية المختلفة وسوف تظهر إهتهاماً أكبر نحو موسكو.

لكن إيران من جانبها تعتقد أنه بسبب العلاقات الاقتصادية الإيرانية الروسية، فإن روسيا يجب أن تميل إلى تأييد المطالب الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووى الإيراني لأنه في غير هذه الصورة فإن إيران سوف تتجه إلى إقامة علاقات قوية مع كل من الصين والهند. لكن روسيا اليوم تختلف عن روسيا في عصر يلتسين. وربها هذا الأسلوب كان يصلح للعمل به في عصر يلتسين، لكن روسيا في عصر بوتين تختلف كثيراً جداً. ومن هنا فإن روسيا وإيران يجب عليهها أن يتوصلا إلى توافق بينهها من أجل تحديد أي ماهية يجب أن تكون عليها هذه العلاقات؟

# تغيير خريطة الطريق الفرنسية في السياسة الخارجية

سید محمد طباطبائی

إيران دبلهاسي (الدبلوماسية الإيرانية) ٢٩/٦/٨٠٠

قبل تولى الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوى منصبه كانت فرنسا تتحرك من منظور رؤيتها الخاصة بالشرق الأوسط، لكن مع ظهور ساركوزى تغيرت تلك الرؤية الفرنسية القديمة التى كانت تسعى من أجل أداء دور محورى في تعليما المتحدد المتح

القديمة التي كانت تسعى من أجل أداء د تطورات ومتغيرات منطقة الشرق الأوسط.

فمنذ تولى ساركوزى رئاسة فرنسا صارت السياسة الخارجية الفرنسية أسيرة تغييرات رئيسية في ملفات حاسمة خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، هذه التغييرات لم تلحظ فقط على صعيد التحركات والتوجهات التكتيكية للسياسة الخارجية الفرنسية ولكنها حدثت وبشكل كامل أيضاً على الصعيدين الاستراتيجي والدبلوماسي للسياسة الخارجية الفرنسية.

من المعروف أن ساركوزى من الحزب اليمينى فى فرنسا

لكنه يبتعد كثيراً عن أهداف خلفاء الجنرال ديجول أمثال جاك شيراك ودومينيك دوفيلبان مما جعله يهدف إلى إعمال –وزيادة – سيطرته على حزب "الاتحاد الوطنى من أجل الحركة الشعبية" ومن هنا استطاع أن يفوز برئاسة الجمهورية الفرنسة.

بعد أن تمكن ساركوزى من تولى منصبه، استطاع الحزب اليمينى أن يسيطر كذلك على الأقلية في البرلمان الفرنسى وظهرت تركيبة جديدة في فرنسا كان من شأنها أن يتولى رئاسة الوزراء في فرنسا رجل يمينى أيضاً مما ساهم في أن يزيد من قبضة ساركوزى على شئون الدولة من جهة وخلق لديه القدرات اللازمة لتحقيق أهدافه من جهة أخرى،

عندما وصل ساركوزى إلى السلطة في فرنسا لم يكن متبقياً أمام الولاية الثانية لجورج دبليو بوش أكثر من عامين. من مهمة ومصيرية.

وفيها يخص السياسة الخارجية فإنه لم يحرص على الاستمرار في المنهج الفرنسى المعمول به في هذا الصدد منذ عقود، ففرنسا تملك استقلالاً وهوية خاصة بها منذ عصر الجنرال ديجول، لدرجة أنه لم تمضي قدماً نحو الانضام لعضوية المجلس العسكرى "القيادة العسكرية" لحلف الناتو وفقط ظلت حريصة- بوصفها بالدولة الوحيدة- على أن تكون عضويتها عضوية إدارية فحسب.

أما الآن فإن واحدة من خطوات ساركوزى في هذا الصدد هي أن تتحول فرنسا إلى عضو فعال وحليف رئيسي للناتو وعلى الرغم من أن فرنسا صارت عضوا كاملاً في حلف الناتو في عصر شيراك إلا أنه- أي شارك- لم يكن راغباً- أو متعلقاً- بأن تصبح باريس عضواً في الناتو الواقع أن هذا الموضوع يشهد اختلافاً كبيراً داخل الأوساط الفرنسية. لأنه وفقاً لما يعتقد به بعض - وربها الكثير من- الرموز السياسية الفرنسية فإن العضوية في الناتو تعنى الخضوم- الوقوع تحت المظلة الأمريكية وهو الأمر الذي يقبل به على الإطلاق الفرنسيون الأحرار.

ساركوزى من جانبه بدأ سياسة جديدة في هذا الصدد، حيث أطاح بنموذج - ونقض - سياسة ديجول وجاك شيراك التي سعى كلاهما من خلالها إلى إيجاد توازن في العلاقات الفرنسية العربية والعلاقات الفرنسية الإسرائيلية، وتحولاً بوضوح - أى ساركوزى - إلى جانب إسرائيل وهو ما يرجعه البعض إلى الجذور اليهودية لساركوزى.

سياسة ساركوزي الخارجية والاتحاد الأوروبي

فور توليه رئاسة فرنسا قام ساركوزى فيها يخص سياسته الخارجية - في الاتحاد الأوروبي - قام بطرح سياسة جديدة هي سياسة تحالف دول البحر المتوسط والتي قوبلت بمعارضة شديدة داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة ألمانيا التي لم تقبل هذه السياسة أو هذا التحالف بأى شكل من الأشكال.

من أهم أهداف هذا التحالف المتوسطى- وفق ما كان يعتقد ساركوزى- هو تمكين إسرائيل- عبر مشاركتها في هذا التحالف الاتحادى بين الدول المطلة على البحر المتوسط- تمكينها من أن تصبح عضواً فعالاً في هذا التحالف الجديد وهي الدولة التي لا تتمتع بأى طريق رسمى في الكثير من المنظهات والمؤسسات الدولية والإقليمية.

أيضاً من الأهداف الأخرى التي قصدها ساركوزي من ذلك هو إبعاد تركيا عن عضوية الاتحاد الأوروبي، حيث أنه يعارض وبشدة - وبشكل شخصي - فكرة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى تركيا بوصفها ضيفاً غريباً وأنه لهذا السبب لم يتخذ موقفاً

هنا كانت مفاجأة أن يبدأ ساركوزي أولى زياراته الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية محاولاً أن يضع دولته فرنسافي مسيرة السياسات الأمريكية بل الأكثر من ذلك أن قناعة جديدة باتت قائمة لدى ساركوزى في أنه حتى مع خروج بوش من الرئاسة فإن وجود ساركوزى نفسه من شأنه أن يؤدى إلى استمرار خطط بوش وبرامجه.

على هذا الأساس شاهدنا كيف أن فرنسا أرسلت قواتها إلى أفغانستان وزادت من طبيعة وجودها في جميع المناطق الموجودة فيها الولايات المتحدة من منطلق الشراكة بل أنها –أى فرنسا– عمدت إلى اتخاذ سياسة فعالة تجاه دعم

سياسات جورج بوش.

الواقع أن نيكولا ساركوزى - على صعيد السياسة الخارجية - بات بصدد وضع فرنسا على "الخط السياسى والنهج السياسى" الخاص بجورج دبليو بوش وليس بصدد وضع فرنسا في إطار السياسات العامة للولايات المتحدة. هو هنا يقصد جورج بوش في التعاطي مع القضايا وكذلك الأزمات الدولية وخاصة الشرق أوسطية، وذلك من منطلق أنه لا يمكن القول بأن السياسة الخارجية لجورج بوش هي ذاتها السياسة الخارجية المتعارف عليها والمعروفة على نهجه من خلال دعم الولايات المتحدة وتحديداً دعم السياسات الخارجية الأمريكية بها يؤدى إلى استمراره في تطبيع أساليب وأنهاط السياسات الخارجية لجورج بوش داخل فرنسا وبالطبع خارجها حتى وإن تراجعت أمريكا عن هذه الأساليب.

مما لا شك فيه أيضا أن السنة الأولى لحكم ساركوزى كانت متخمة بالهزائم والانكسارات سواء على صعيد السياسة الداخلية. ففي أقل السياسة الخارجية أو على صعيد السياسة الداخلية. ففي أقل من سنة انخفضت شعبية ساركوزى في داخل فرنسا بشكل غير مسبوق ولم يحدث لرئيس فرنسى قبله، فلقد تبلدت صورته تماماً داخل الرأى العام الفرنسي، فسقطت مكانته بين الفرنسين والكثير من الشعب الفرنسي صاروا غير راضين عنه ويعتقدون أن ساركوزى قد خدعهم. إن قضايا مثل القدرة الشرائية، التضخم، البطالة وكذلك – بل الأهم من ذلك – الدور الذي رسمه نيكولا ساركوزى لنفسه.. صارت كلها من جملة القضايا والموضوعات التي نالت من مكانته وتسببت في خلق هزائم وانكسارات له على الصعيد

إن جزءاً كبيراً من الشعب الفرنسى بات مقتنعاً بأن ساركوزى يلعب دور "المخادع" في السياسة الداخلية الفرنسية، لأنه يحرص على الظهور في القضايا غير المهمة لكنه يصر على الغياب عن القضايا المهمة التي تحتاج إلى قرارات

أن تواجه تركيا في نهاية المطاف رفضا من جانب الاتحاد الأوروبي، بالنسبة لعضويتها فيه. حتى الآن لم تتحول السياسات الخارجية لجورج بوش إلى ما يمكن وصفه "بالنظرية" النموذج، فعلى الرغم من أن المحافظين الجدد في أمريكا يطرحون سياسات معينة خاصة

الأمر لم يتحول بعد لنظرية يمكن الأخذ بها وتطبيقها. فسياسات بوش يمكن أن تتشكل نظرية فقط في حالة ما إذا أتبع خلفائه هذه السياسات حتى وإن جاءوا من الحزب الديموقراطي.

بإدارة شئون العالم الرغم من أن المحافظين الجدد في أمريكا

يطرحون سياسات معينة خاصة بإدارة شئون العالم إلا أن

واضحاً ونهائياً بشأنها حتى الآن بل ومن المحتمل أيضاً

فرنسا وأمريكا

الآن نجد أن ساركوزي يريد أن يجعل المبحث أو الدراسة التي قدمها جورج بوش في السياسة الخارجية، يريد أن يجعلها "نظرية" قابلة أو جديرة بالتطبيق.

طوال الأشهر الماضية بغيت فرنسا حذرة وأكثر احتياطا تجاه السياسات الفرنسية التي كانت قائمة من قبل وقليلا ما عادت إلى نظرياتها المتعارف عليها من عقود طويلة كما صارت اندفاعات ساركوزي الأولى موضع سيطرة أكثر من ذي قبل. قريباً ستكون فرنسا في موقع القيادة داخل الاتحاد الأوروبي حيث ستتولى رئاسته وهو ما سوف يجعل هذه الدورة من عمر الاتحاد الأوروبى مملوءة بالتوقعات سواء فيها يتعلق بالعلاقة أو الارتباط مع ما يمكن تسميته نظرية بوش وسواء فيها يتعلق بقضايا الاتحاد الأوروبي نفسه وبشكل خاص من المتوقع أن تسعى فرنسا خلال رئاستها الاتحاد الأوروبي أي على مدار ستة أشهر من سوف تسعى إلى العمل من أجل أن توقع (أي تصدق) برلمان دول الاتحاد على معاهدة ليشبونه.

الوجود الفرنسي في الخليج الفارسي الأصل أن فرنسا- وبشكل بديهي- لا تحظي، أي لم تكن تحظى، بأى سلطة أو نفوذ على منطقة الخليج الفارسي، كما

أن الدول العربية في الخليج الفارسي لم تكن تضع فرنسا فيها يخص حساباتها الخاصة بقضاياها الأمنية. حيث ترتبط هذه الدول بأمريكا بالدرجة الأولى ثم بإنجلترا فهما الدولتان اللتان تلعبان دورا حاسما على الصعيد الأمنى الإقليمي في هذه المنطقة. لكن مع ظهور ساركوزي وكذلك توقيعه الأخير مع الأمارات على اتفاقية أمنية يتم بمقتضاها إقامة قاعدة عسكرية فرنسية في الخليج وتحديدا في "بحر عمان" فإن ذلك من شأنه الكشف عن قرار قد اتخذه ساركوزي بشأن تغيير السياسة الكلاسيكية الفرنسية المعمول بها منذ عقود في هذه المنطقة وهو أمر يبدو إلى حد كبير - بعيد المنال، حيث من المتوقع أن يصبح تحقيق نفوذ عسكري فرنسي في الخليج أمرا صعبا للغاية وذلك مقارنة بالجوانب الاقتصادية التي نداها متحققة في علاقات فرنسا مع الدول الخليجية العربية لكن فيها يخص الناحية العسكرية فإن فرنسا- كها يبدو للجميع- لن تصبح قادرة على أن تحل محل أي من القوتين القائمتان حالياً في منطقة الخليج أي الولايات المتحدة وبريطانيا.

فيها يخص طبيعة وهيكل النظم السياسية في العالم نجد أنها تتوزع أو تتنوع كالتالي، نظم رئاسية مطلقة، نظم نصف رئاسية، ونظم برلمانية. فرنسا من الدول المعدودة التي يمكن اعتبارها من النظم النصف رئاسية والتي فيها يمكن أن نجد أن رئيس الدولة ورئيس الحكومة لكل منهما شخصيته المستقلة، وأحيانا ما يكون هذان الشخصان- أو هاتان الشخصيتان- ومن حزبين مختلفين لكنها قادرين على التعايش معا فيها يخص إدارة الدولة نيكولا ساركوزى هو أول رئيس فرنسي من أصول وجذور مهاجرة، ولد في داخل فرنسا لكن له جذور مهاجرة فأمه يهودية يونانية وأبوه مهاجرى مجرى. مثل هذه الأبعاد تبدو واضحة التأثير في التحركات السياسية لساركوزي على الصعيد الخارجي وربيا كشفت لنا عن شفرات في شخصية ساركوزي وهو بدير شئون فرنسا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

### التحديات التي تواجه الناتو في أفغانستان

رسالت (الرسالة) ۲۰۰۸/۲/۸۰۲

تأسس حلف شهال الأطلنطى عام ١٩٤٩ بهدف مواجهة خطر الاتحاد السوفيتي، وتوسع الشيوعية وموازنة القدرات العسكرية والأمنية للكتلة الشرقية.

وفى الواقع فإن الناتو هو نتاج عهد ما بعد الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة.

بعد انهيار الاتحاد السوفيتى أثارت مجموعة من الخبراء حقيقة أنه مع تشكيل نظام عالمى جديد أحداى القطبية تغيرت التهديدات، بها يعنى أن تقوية الناتو مجدداً لتحقيق أهداف الغرب أمر حيوى، وفى الواقع فإنهم يعتقدون أن مصادر التهديد ضد الغرب قد تغيرت من الشيوعية إلى تهديدات أخرى مثل الإرهاب وخطر توسع الأصولية الإسلامية فى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشهال أفريقيا، ولهذا السبب بدأ توسع الناتو تجاه الشرق، وكان دخول الناتو إلى أفغانستان تطورا مهها لأن النجاح فى أفغانستان يعد بمثابة نجاح لهذه المنظمة العسكرية فى التوسع تجاه الشرق.

ولكن أفغانستان فرضت تحديات كثيرة متفاوتة ومتوقعة أمام المنظمة وتحول أول تواجد للناتو خارج أوروبا إلى حرب عسكرية كاملة ودائماً كانت تدعى قوات الناتو أن ضرباتها قد أصابت مقاتلي طالبان وأنها على أعتاب هزيمتهم، وفي الحقيقة فإن الناتو قد عجز بشكل متزامن في القيام بعملياته العسكرية وتقديم المساعدات اللازمة لتنمية وإعادة بناء هذه الدولة.

وقد دفعت المقاومة الأفغانية ضد قوات الناتو إلى امتناع الدول أعضاء الناتو عن إرسال قوات ومعدات كافية إلى أفغانستان وهو الأمر الذي أوجد شكوكاً كثيرة حول قدرات هذه المنظمة في أفغانستان.

#### أولا: تحديات الناتو في أفغانستان

وجهت الدول أعضاء الناتو في بداية دخول المنظمة إلى أفغانستان أحزابها الداخلية والرأى العام داخلها إلى أن تواجدها في هذه الدولة سيكون لفترة قصيرة وبأقل النفقات، وخلال هذه الفترة القصيرة ستحقق أهداف إنسانية كبيرة بالإضافة إلى إعادة بناء هذه الدولة ووعد بأنه لن تطلق رصاصة ضد المدنيين الأفغان، ولكن اليوم شاهدت شعوب هذه الدول وأحزابها كيف تواجد الناتو في أفغانستان وكيف تحولت المساعدات الإنسانية وإعادة البناء إلى حرب دمار وخراب

ونفقات عالية باهظة إلى جانب الخسائر البشرية الجسيمة، وفي الواقع فقد توصل الرأى العام للدول أعضاء الناتو إلى نتيجة واحدة وهي أن العمليات الواسعة للناتو خلال ست سئوات بعد سقوط طالبان علامة على تردى الأوضاع في أفغانستان وتنبئ بتحديات أكثر للناتو في المستقبل، ومن هذا المنطلق تزايد ضغط الأحزاب والرأى العام في الدول أعضاء الناتو أكثر من ذي قبل وطالبوا بإعادة النظر فيها يتعلق بمشاركة قواتهم العسكرية في عمليات الناتو في أفغانستان.

۱- الخلافات الداخلية واتخاذ القرارات غير المنسجمة قوات الناتو فاقدة للنظم المركزية وانسجام اتخاذ القرار، وفي الواقع فقد تسبب تعدد أعضاء المنظمة إلى اتخاذ قرارات متفاوتة، وعلى سبيل المثال فهناك ست وعشرون دولة عضو في الناتو إضافة إلى أحد عشر دولة شريكة قد اجتمعوا في إطار قوات إيساف (القوات الدولية المساعدة في تأمين الأمن في أفغانستان) وبشأن الرؤى المتفاوتة حول أسلوب التواجد والعمليات في أفغانستان فقد امتنعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا

٧- عدم الاستعداد لحرب الميليشيات

وأسبانيا عن التواجد في المناطق المتأزمة في أفغانستان.

على الرغم من قدرات الناتو وقدرات أعضائه فإن قواته ليست لديها الخبرة الكافية للقيام بحرب برية ضد ميليشيات مسلحة خاصة إذا كانت ميليشيات منظمة مثل حركة طالبان، ولا شك أن أسلوب الحرب البرية الذي تقوم به ميليشيات طالبان من خلال الضرب ثم الهروب عبر الجبال على الحدود الباكستانية قد سبب خسائر كبيرة لقوات الناتو في مقابل خسائر بسيطة لهذه الميليشيات وهذا الأمر بلا شك يترك آثاراً نفسية على جنود الناتو وفي المقابل يدعم طالبان على مواصلة حربها.

٣- النفقات الباهظة للتواجد في أفغانستان

لا شك أن بحث النفقات المالية هو جزء من المشاكل التى تواجه الدول أعضاء الناتو عند طرح ميزانية أى من هذه الدول للموافقة. وفي الحقيقة إن النجاح في أفغانستان يحتاج إلى عقود من الزمن وإلى نفقات مالية باهظة وهذا الأمر من الصعب حشد الرأى العام والأحزاب في هذه الدول لتأييده، بل إن النفقات المالية الباهظة التي تحملتها الدول أعضاء الناتو

للمشاركة في حرب أفغانستان كانت أحد الأسباب الرئيسية لحشد الرأى العام ضد حكومات هذه الدول.

٤ - نقص القوى والمعدات

أكبر تحدى للناتو في أفغانستان هو نقص القوى والمعدات العسكرية، بل إن الأعضاء الأصليون (فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وأسبانيا) قد عارضوا بشكل واضح وصريح إرسال قوات عسكرية إضافية إلى أفغانستان، وقد وافقت فقط بعض الدول الأعضاء الجدد والصغيرة للناتو تحت الضغط الأمريكي في مقابل سلسة من الامتيازات المالية والسياسية إلى إرسال قوات محدودة عسكرية إلى جنوب أفغانستان، وبالطبع فإن تعداد هذه القوى سيمثل مشكلة في تحقيق مهاجمة الناتو في أفغانستان.

من جانب آخر، كان نقص القوى البرية سبباً وباعثاً إلى اعتهاد الناتو على الهجهات الجوية الثقيلة والتي كانت نتائجها وقوع كثير من الضحايا الأفغان المدنيين في مذابح جماعية وهو الأمر الذي أثار الرأى العام ضده حكومة كابول وضد القوات الغربية، ولنفس السبب طالبت قادة الناتو بمضاعفة القوات الحالية من أربعين ألف إلى ثهانين ألف.

٥- عدم معرفة ثقافة وتقاليد المجتمع الأفغاني

على الرغم من تواجد قوات الناتو لسنوات داخل أفغانستان، فإنها حتى الآن لم تستطع التعرف على المناطق المختلفة لهذه الدولة وكذلك الأعراف والتقاليد المسيطرة على هذا المجتمع، وهذه المسألة تسببت في إهانة بعض معتقدات الأفغان وتقاليدهم دون قصد، وهو ما أثار غضب الشعب الأفغاني ضد هذه القوى.

٦- الوضع الجغرافي لأفغانستان

أفغانستان دولة يتشكل أكثر من ثلثيها من سلسلة جبلية عالية، وبديهي أن في هذا الوضع الجغرافي تزداد صعوبة عمليات النقل والانتقالات العسكرية.

ويواجه الناتو صعوبات كثيرة في استخدام القوات البرية في الظروف الجبلية الأفغانية، حتى أن طائراتها تتضرر كثيراً في عمليات الهبوط والطيران، على سبيل المثال، فإن الهليوكوبتر الأمريكية المعروفة باسم "بلاك هاوك" من الطائرات التى لها صولات وجولات في الساحات الحربية، فشلت في القيام بمهامها في الأراضي الأفغانية بسبب الطبيعة الجغرافية وحتى الآن فقد تضررت أكثر من طائرة وهليوكوبتر بجانب السقوط الآخر.

٧- عدم التنسيق بين القوات

يستقر الآن في أفغانستان قوتان عسكريتان، الأولى وهي قوات التحالف تحت زعامة أمريكا، والثانية هي قوات "إيساف" بزعامة الناتو، ورغم أنه يبدو في الظاهر يوجد تشابه بينهما من الناحية القانونية والبناء القيادي والمهمات وقواعد

الحرب والأهداف والإمكانيات، فإن هناك خلافا كبيرا بينهما يكمن في عدم التنسيق مع بعضهما البعض ورؤية كلاهما المتفاوتة لمعنى الأمن.

كذلك الآختلاف الكبير في مجال مكافحة المخدرات، وأسلوب العمليات، وإجراءاتهم ضد طالبان داخل باكستان، والتباحث مع طالبان وأمثالهم.

ولم يكن التنسيق غائباً فقط بين الناتو وقوات الائتلاف بل إنه منعدم أيضاً مع القوات الأفغانية، وهو الأمر الذي دعا حامد كرازي رئيس جمهورية أفغانستان إلى اتهام الناتو وقوات التحالف بزعامة أمريكا بالامتناع عن التنسيق مع حلفائهم الأفغان وهو الأمر الذي تسبب في مقتل الكثير من المدنيين الأفغان.

#### ٨- خسائر المدنيين

وصل عدد المدنيين الذين قتلوا إثر عمليات القوات العسكرية الأجنبية في عام ٢٠٠٧ إلى أكثر من ستة آلاف شخص، على الرغم من تعهد مسئولى الناتو بإعادة النظر في العمليات العسكرية، ولكن هذا القرار حتى الآن لم يقلل من خسائر المدنيين الأفغان ولم يرض المسئولين.

٩- إنتاج وتهريب المخدرات

يعد إنتاج وتهريب المخدرات أحد العوائق والتحديات التى تهدد الناتو في أفغانستان لأنها هى المصدر الأصلى لتأمين النفقات العسكرية في طالبان هذا في حين أن الخلافات الشديدة بين أمريكا وبريطانيا وحكومة أفغانستان بشأن أسلوب مكافحة المخدرات كان سبباً في عدم وجود مكافحة جدية حتى الآن في هذا الأمر ومجمل هذه الخلافات كان سبباً في زيادة إنتاج المخدرات من ١٨٥ طنا سنة ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٠٠

#### ١٠ - أمن طالبان في باكستان

تستفيد طالبان من أسلوب حرب الشوارع للقيام بعمليات عسكرية داخل الأراضى الأفغانية ثم الهروب إلى المناطق الحدودية داخل باكستان وقد أكدت الحكومة الباكستانية لمرات عديدة رفضها موضوع دعم طالبان وقوات الناتو وأمريكا حتى الآن تمتنع عن تعقب أفراد طالبان داخل الأراضى الباكستانية.

۱۱-تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى أفغانستان تشير نتائج التحقيقات التى قامت بها جامعة كابول تحت عنوان "تقرير التنمية البشرية لأفغانستان لعام ۲۰۰۷" أن وضع التنمية البشرية سواء في التعليم والتربية وطول العمر والظروف الاقتصادية لأفغانستان في أقل مستوياتها مقارنتها بكل دول العالم، كما يشير التقرير إلى أن أكثر من تلث أفغانستان يعيشون تحت خط الفقر، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية وارتفاع وفيات الأطفال وانخفاض متوسط طول العمر إلى سنة.

١٢ - تزايد قوة طالبان

خلال السنوات الماضية استطاعت طالبان أن تعيد بناء قواتها مجدداً بالإضافة إلى إدخال تكتيكات حربية جديدة وجذب مقاتلين جدد، والأهم من هذا كله كسب دعم الشعب الأفغاني.

ولا شك أن جزءا كبيرا من نجاح طالبان في عملياتها ضد القوات الأجنبية يرجع لعدم رضا الشعب عن توجه حكومة كابول والمجتمع العالمي بالنسبة للشعب الأفغاني وخاصة في المناطق الجنوبية المحرومة، فخلال السنوات الست الماضية لم تقدم القوى الدولية أي مساعدات لهذه المناطق.

ثانيا: توجهات الناتو

وضع الناتو توجهات عديدة من أجل إنجاح مهمته في أفغانستان وسعى في تنفيذ بعض منها خلال الأشهر الماضية وبعض هذه التوجهات هي:

١ - زيادة قواته العسكرية

خلال العامين الماضيين أكد قادة الناتو على احتياجهم إلى ما لا يقل عن ٢٥٠٠ جندى، وطالبوا بإرسالهم من خلال أعضاء آخرين للناتو بسبب عدم تعاون الأعضاء الأصليين، وحتى الآن لم يتلقوا أى رد وهو ما دعم أمريكا وبريطانيا إلى حث الأعضاء الجدد في الناتو بإرسال قوات إلى أفغانستان في مقابل بعض الامتيازات، ومع هذا يتضح أن زيادة أعداد القوات العسكرية لن يجسن الأوضاع كما هو متوقع لسبين:

الأول، طبقاً لرأى الخبراء العسكريين فإن حل معضلة طالبان يحتاج إلى مضاعفة قوات الناتو من (٤٠ ألف إلى ٨٠ ألف)، وإرسال معدات عسكرية مثل هليوكوبتر حربية

الثانى، أن الناتو يحتاج بدلاً من زيادة قواته في أفغانستان إلى دعم وتجهيز الجيش والشرطة، وفى الواقع فإذا تم ذلك فإن هذه الدولة تحتاج إلى قوى أجنبية، وكلما زاد عدد القوات الأجنبية زادت وقويت روح المعارضة.

٢- دعوة دول المنطقة للمشاركة

في الأشهر الماضية طالب الناتو بعض الدول مثل مصر والأردن والجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس وبعض دول الخليج (الفارسي) بإرسال قوات إلى أفغانستان لمساعدة قوات الناتو في مهمتهم، وقد طرح هذا المطلب لثلاثة أسباب:

أ- أن أعضاء الناتو أنفسهم غير قادرين على حماية أنفسهم وتأمين قواتهم.

ب- تزايد المعارضة والغضب ضد القوات الغربية بين أفراد المجتمع الأفغاني.

جـ- يتصور الناتو أن إسلامية هذه القوات ستساعد على إحباط دعايا طالبان القائمة على احتلال أفغانستان من خلال قوى ملحدة.

ومن هذا المنطلق يقال أن أحد الأهداف الأصلية لزيارة بوش إلى الشرق الأوسط في شهرى يناير ومايو الماضيين هو الحصول على دعم هذه الدول وحثها على إرسال قواتها إلى أفغانستان.

وحتى الآن فقد أعلنت الأردن فقط عن إرسال قواتها إلى أفغانستان، ولكن بالنظر لما سبق فإن الدول الأخرى من الممكن أن توافق على الدخول إلى أفغانستان في مقابل بعض الامتيازات من أمريكا، وبالطبع فإن دخول قوات دول أخرى للساحة الأفغانية لا يعد ميزة خاصة للناتو وأمريكا، لأن ذلك سيزيد تشتت الآراء وعدم الانسجام في اتخاذ القرارات الأجنبية أكثر من الماضى.

٣- تزامن العمليات العسكرية مع جهود إعادة الاعمار يسعى الناتو في جذب دعم الشعب الأفغاني وحفظ نتائجه في أفغانستان ولذا لا مفر أمامه سوى تشتيت جهوده غير العسكرية والاقتصادية، ومن هنا كان إرسال فريق إعادة الاعمار المعروف (PART) وهذا الفريق يتشكل من ضباط عسكريين ومدنيين يعملون تحت مظلة الناتو وتم تقديم الميزانية اللازمة لتنفيذ مشر وعات إعادة الاعمار، ويعتبر هذا الفريق هو الجسر الذي يربط بين قوات الناتو والمجتمع الأفغاني، فقد أعلنت قوات الناتو والمجتمع الأفغاني، فقد أعلنت قوات الناتو والتحالف أن العام الجديد سيشهد اهتماماً كبيراً بعمليات إعادة الاعمار في جنوب أفغانستان وهي المنطقة التي شهدت تجاهلاً كبيراً خلال السنوات الست الماضية.

٤- دعوة روسيا للمشاركة

يتمثل أحد البرامج الأخرى للناتو في عام ٢٠٠٨ فى مشاركة روسيا في قضايا أفغانستان وبالطبع فإن هذا الأمر لن يكون سهلا بالنسبة لروسيا لأنها خلال السنوات الماضية قد تجنبت معادلات أفغانستان ولا شك أن مطلب الناتو وأمريكا لإنقاذهم من المستنقع الأفغاني تراه روسيا فشلا كبيراً للناتو وهو ما تبحث عنه روسيا.

٥- المصالحة مع طالبان

أحد الأولويات الرئيسية للناتو يتمثل فى المصالحة مع طالبان بهدف تجنب الصراعات والحسائر، هذا في الوقت الذى قد أعلنت الحكومة الأفغانية منذ زمن أنها ترغب في الحوار مع طالبان وأكد المسئولون الأفغان أن هذه المباحثات ستتم فقط مع الأفراد الذين يقبلون التعايش طبقاً للدستور الأفغاني الجديد.

٦- الضغط على باكستان

من المتوقع أن قوات الناتو والمتحالف ضغوطها السياسية والعسكرية على باكستان من أجل حثها على مواجهة طالبان حتى أن عدد من نواب الكونجرس الأمريكي قد طالبوا الحكومة الأمريكية بأن يكون الدعم المالى والعسكري لباكستان مشروط بمدى جديتها في مواجهة عناصر طالبان.

# انتشار الناتو شرقاً: الأهداف والنتائج

فرهنك آشتى (ثقافة السلام) ٢٧/ ٢/ ٢٠٠٨

تأسس حلف شهال الأطلنطي (الناتو) عام ١٩٤٩ بعد توسع هيمنة الاتحاد السوفيتي السابق على أوروبا الشرقية والوسطى وكان الهدف الأصلى من إنشاءه هو مواجهة حلف وارسو، وطبقا للفلسفة الوجودية للناتو فقط تعهدت الولايات المتحدة وأوروبا الغربية بالعمل في مقابل تحركات وتهديدات الكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وزوال خطر الشيوعية والتطورات التالية التي هيأت المجال لإعادة النظر في دور الناتو، طرَحت مراكز الدراسات المختلفة أفكارا عديدة بخصوص التوجه الجديد لعمل الناتو خارج إطاره الجغرافي وكان على رأسها فكرة التوسع تجاه الشرق.

وفي الواقع فإن مع التعريف الجديد للأهداف والمسئوليات الخاصة بالناتو، توسعت رقعت نفوذه على مشرق أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وكانت الخطوة الأولى في الحديقة الخلفية للاتحاد السوفيتي السابق وبدأت الخطوات التالية في آسيا الوسطى، وهذه التطورات مرتبطة باحتياجات ومصالح الولايات المتحدة باعتبارها القوة العالمية الوحيدة

بعد الحرب الباردة.

وقد سعت الولايات المتحدة من أجل تشكيل نهاذج سلوكية مطلوبة وقيم متطابقة مع مصالحها على مستوى العالم من خلال البحث عن مصادر جديدة للتهديدات على الصعيد العالمي مثل انتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب الذي كان نفسه سبباً في التواجد الواسع للناتو في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز والشرق الأوسط باعتبارها القلب النابض للكرة الأرضية بهدف السيطرة على التوتر والاضطرابات. وكانت أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١ بمثابة المحرك القوى

النظرة الدفاعية إلى نظرة أمنية في الناتو والذي صاحبه تغيير للدور التقليدي العسكري إلى دور جديد محوري قد أنتج تداعيات عدة خاصة بالدور الجديد للناتو كان على رأسها المساعدة على نشر الديمقراطية وحفظ السلام وإعمال السلام والمساعدة في الإجراءات الإنسانية وإدارة الأزمة.

والآن أيضا فإن الناتو في حالة توسع لنطاقه الجغرافي في دول آسيا الوسطى والقوقاز على أساس المشاركة من أجل السلام وكذلك المنطقة الاستراتيجية في الشرق الأوسط والخليج (الفارسي) على أساس استراتيجية المساعدة الإقليمية والتي بدورها وضعت المعادلات والترتيبات الأمنية الإقليمية موضع تغيير واختلاف، طبقاً لما سبق وعلى عكس نظريات بعض المؤيدين والمعارضين فإن توسع الناتو بالشرق لم يكن أساسا بهدف زيادة القدرات العسكرية والدفاعية للناتو عن طريق زيادة الأعضاء وكذلك من أجل مواجهة التهديدات المحتملة من قبل روسيا، ولكن الهدف الأصلى هو تنمية منطقة الاستقرار والأمن شرق أوروباعن طريق تشجيع دول المنطقة على تقبل الاختلاف السياسي والاقتصادى اللازم بهدف التوافق مع الأدوات الأوروبية المتمثلة في الديمقراطية والاقتصاد الحر والحرية والليبرالية.

في عام ١٩٩٩ وافق أعضاء الناتو على مفاهيم الاستراتيجية الجديدة في إطار مسئوليات الناتو والتي أضيفت إليها قضايا أخرى مثل إزالة الاختلالات القومية وإقرار حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية ومواجهة الإرهاب، وقد أكدت على أهمية تحقيق الاستقرار الأمن شرق أوروبا، وكان وقوع أحداث ١١ سبتمبر قد هيأ المجال لتواجد الناتو بشكل أكبر في الأزمات الذي أضاف السرعة إلى هذه الاستراتيجية، وكان تغيير المرتبطة بالمقولات السابقة في منطقة الشرق الأوسط.

# الزواية الثقافية

### الأمريكان يهارسون رياضة «جر الماعز» في أفغانستان

أ.د. محمد نور الدين عبد المنعم كلية اللغات والترجمة – جامعة الأزهـر

قرأت على أحد المواقع الإلكترونية مقالة عن رياضة مشهورة عند الشعب الأفغاني ، تسمى رياضة الـ «بزكشي» أو (جر الماعز) ، وهي رياضة معروفة ، لكن الغريب في الأمر أن بعض الجنود الأمريكيين الموجودين في أفغانستان يهارسون هذه الرياضة ويشاركون الأفغان فيها ، وقد وردت صورة لأحد هؤلاء الجنود وقد وضع أمامه على فرسه عنزة مذبوحة وهو يصيح صيحة الإنتصار والفوز . ولا أدرى هل هذه مجرد منافسة رياضية عادية ، أم أنها محاولة للتعبير عن مدى قوة الأمريكيين وقدرتهم على بسط نفوذهم في كافة المجالات .

وقد وجدت في هذه الصورة مناسبة طيبة للتعريف بهذه الرياضة القومية الأفغانية والكتابة عنها لتعريف القارئ العربي بها ، خاصة وأنني عشت بين أبناء هذا الشعب المسلم الشجاع عاما كاملا في العهد الملكي (عام ١٩٦٥) ، وتعرفت على الكثير من عاداته وتقاليده عن كثب ، بل وترجمت كتابا عن اللغة الإنجليزية حول هذه العادات والتقاليد نشر بالقاهرة عام ١٩٨١ تحت عنوان «صور من عادات الشعب الأفغاني وتقاليده».

أما عن البزكشى فهى رياضة من الرياضات الشعبية القديمة الشائعة في آسيا الوسطى ، وخاصة في أفغانستان ، حيث تقام مبارياتها في مناسبات عديدة ، وفي ظل رعاية تامة من المسئولين على مدى الأزمنة والعصور ، وحتى يومنا هذا .

ويُفهم من الإسم الفارسي لهذه اللعبة أنها تعنى «لعبة جر الماعز» ، حيث أن كلمة «بز» تعنى العنزة ، أما «كشى» بفتح الكاف ، فتعنى الجر أو السحب . غير أن البعض ترجمها بمعنى «قتل العنزة» لأن «كشى» بضم الكاف تكون مشتقة من المصدر «كشتن» بمعنى القتل ، ومن هؤلاء لارى . ب. لامبرت الذي كتب مقالا بعنوان : البزكشي رياضة الأفغان (AFGHAN SPORT : BUZKASHI)

غير أننا نرجح المعنى الأول ونعتبره صحيحا، لأن نطق هذا

الإسم عند أهل الفارسية يكون بفتح الكاف وليس بضمها. وإسم هذه الرياضة في الأصل هو «اوغلاق» وهذه الكلمة تعنى «الماعز»، وهي كلمة تركية أصلا. وهناك أسهاء أخرى تطلق على هذه اللعبة في قيرغيزيا وكازاخستان واوزبكستان، وهي KOK-BORU أو OGLAK TARTIS.

ويبدو أن هذه اللعبة قد ظهرت متزامنة مع إستئناس الخيول في المناطق المتاخمة لسواحل نهر جيحون «امو دريا» وآسيا الوسطى . ومن المعروف أن الخيول وتربيتها كانت تشكل أهمية كبيرة في حياة الأتراك الرحل الذين كانوا يعيشون في تلك المنطقة ، ويعتمدون أساسا على الرعى ، وفي نفس الوقت يستفيدون من الخيول في الحروب والمعارك التي كانت تدور بينهم وبين أعدائهم ، وقد طبعتهم هذه الحياة بطابع الفروسية والشجاعة ، وإستخدمت هذه المهارة في ركوب الخيل في صيد الماعز الجبلي ، ومن هنا ظهرت هذه اللعبة التي كانت وما زالت تهدف إلى إظهار شجاعة الفارس ومهارته في الوصول إلى هدفه .

والخيول هي الأدوات الأساسية لهذه اللعبة ، ويكون لأصالتها تأثير كبير ومباشر على نتائجها . ومن أهم أنواع الخيول المستأنسة والتي تشارك في هذه المباريات نوع ينتمي إلى «قطغن QATAGHAN» ويتميز بقوته وقدرته على الصبر ، والثاني وهو الذي يربى في «بلخ» و «فارياب» ويتميز بضخامة جسمه وقوته أيضا . ويطلق الفرسان أسهاء على خيولهم تبعا لألوانها ، فالجواد الرمادي اللون يسمى «عراق» ARAGH للوائمة والأسقر يقال له «سمند» SAMAND ، والأحمر يقال له «بوز» QAZEL والأبيض «كزل» QAZEL أو «بوز»

وتعطى هذه الخيول بألوانها المختلفة رونقا خاصا لأرض الملعب الترابية التى تقام عليها رياضة البزكشى. وقد يصل سعر الجواد المدرب ما بين ١٠٠٠٠ إلى ١٥٠٠٠ دولار.

ولابد لهذه الخيول من تناول الطعام على فترات منتظمة حتى تؤدى مهمتها على أكمل وجه في الملعب .

وتقوم هذه الرياضة أساسا على تنافس مجموعة من الفرسان على التحكم والسيطرة على ماعز أو عجل مذبوح حديثا ، ويجب على الفرسان إلتقاط جثة الماعز من على الأرض وهم يمتطون خيولهم وحملها إلى مكان معين ووضعها فيه ، وغالبا ما يكون هذا المكان عبارة عن دائرة مرسومة على أرض الملعب ما يكون هذه الدائرة بإسم "دائره حلال" ، ويدل هذا التعبير على إسم المكان الذي يوصل فيه الفارس الذبيحة ، ولكي يفوز الفارس أو ما يطلق عليه في الفارسية "چاپنداز" أو "چپ انداز" لابد أن يمر حاملا هذه الذبيحة بجانب راية ويوصلها إلى دائرة الحلال . ولكي تكون جثة الماعز صلبة لابد من نقعها في الماء البارد قبل المباراة بأربع وعشرين ساعة ، وأحيانا تعبأ بالحجارة حتى يزيد وزنها ويصعب حملها ، وغالبا ما تقطع يدا الماعز ورجلاه من عند مفصل الركبة .

وينقسم الفرسان إلى فريقين ، وتبدأ المباراة بإشارة من الحكم ، وتستمر عادة من ساعتين إلى ثلاث ساعات ، وفى نهاية المباراة يعلن المنادى أو ما يسمى بالفارسية «جارچى» أو «جهرچى» نتيجة المباراة والفائزين ، وهو ما يسمى في التركية « آخر اوغلاق» . وتعتبر هذه الرياضة من الرياضات العنيفة ، يلتحم فيها الفرسان مع بعضهم البعض ، وعندئذ تلعب القوة البدنية دورا رئيسيا ، وأحيانا ما يلقى الفارس زميله على الأرض حتى يبعده عنه وعن النيل من الذبيحة .

ويرتدى الفارس رداء يسمى بـ «چپن» كما يتمنطقون بأحزمة خاصة ، ويغطون رؤوسهم بقبعات سميكة ، وينتعلون أحذية طويلة .

وقد ظلت هذه الرياضة تتمتع بحماية الدولة الأفغانية وتشجيعها على مدى الحكومات المتعاقبة ، فقد كانت مباريات البزكشي تقام في عهد الملك محمد ظاهر شاه (حتى عام ١٩٧٣م) في مناسبة الإحتفال بمولده ، وقد غيرت الأنظمة التي جاءت بعد ذلك تاريخ المباريات إلى مناسبة الإحتفال بذكري إنشاء منظمة الأمم المتحدة ، كما كانت هذه المباريات تقام أيضا في مناسبات الزواج والختان .

ولابد أن يتصف الفارس الذى يشارك فى هذه اللعبة بالشجاعة وقوة البنية ، وعليه أن يقوم دائما بعمل تمارين وتدريبات صعبة تؤهله للقيام بهذه المهمة ، كما تلزم للمباراة أيضا خيول قوية أصيلة ومدربة ، وتشتهر المناطق الشهالية من أفغانستان بتربية الخيول الأصيلة الصالحة للمشاركة فى مثل هذه الرياضة الشعبية . وفى كابول عاصمة أفغانستان تقام هذه المباريات فى المناسبات الرسمية والأعياد فى إستاد غازى (ستوديوم غازى) وفى (چمن حضورى) وغير ذلك من الملاعب والأراضى الصالحة لمارسة هذه الرياضة . وقد شكلت حديثا إتحادات وأجهزة لهذه الرياضة فى العاصمة وغيرها من الولايات ، مما يدل على إهتمام الشعب الأفغانى بهذه الرياضة القومية . ويجدر القول بأن كثيرا من مباريات

البزكشي تقام على نفقة بعض الأغنياء ، حيث ينفقون عليها بسخاء ، خاصة وأنهم يقدمون للفائزين جوائز نقدية وعينية كالملابس والسجاد والبنادق والجمال وغير ذلك ، وتوزع على الفريق الفائز من الفرسان .

وتتمتع هذه الرياضة بشعبية كبيرة عند الأفغان على وجه الخصوص ، إذ يتابع الناس هناك أخبار هذه اللعبة ونتائجها ، ويعرفون الخيول المشاركة واللاعبين المهرة المشهورين وهم على إستعداد لمشاهدة مبارياتها في أي فصل من فصول السنة حتى ولو كان فصل الصيف الحار أو فصل الشتاء القارس البرودة . وعندما يقترب موعد المباراة يقوم اللاعبون بالتدريبات اللازمة ، ويتجمع الناس لمشاهدة هذه التدريبات اللازمة ، ويتجمع الناس لمشاهدة هذه التدريبات الرغم من أن الأفغان جميعا مولعون بهذه الرياضة إلا أن هناك مدنا معينة يكون لهذه الرياضة فيها عشاق كثيرون مثل بلخ وبدخشان وتخار وسمنگان وجوزجان وفارياب وبغلان .

وقد تم تجسيد لعبة الـ «بزكشى» في مشاهد بعض الأفلام السينهائية ، حيث جاءت في المشهد الأول من فيلم «رامبو ٣» ، وصورت أيضا بدقة في الحلقة الثانية من المسلسل الوثائقي «صعود الإنسان» (THE ASCENT OF MAN) لـ «جاكوب برونسكي» (JACOB BRONOWSKI) . وقد تناول هذه الرياضة أيضا الفيلم الذي أنتجته هوليود في عام ١٩٧٠ بإسم «الفرسان» (THE HORSEMEN) والذي قام ببطولته عمر الشريف، وهو مأخوذ عن رواية كتبها الروائي الفرنسي جوزيف كسل (JOSEPH KESSEL) . «LES CAVALIERS» .

وتلعب هذه اللعبة دورا رئيسيا في كتاب بعنوان «CARAVANS» أو القوافل الذي ألفه جيمس ميتشنر ، وكذلك الفيلم الذي أنتج بنفس هذا الإسم وقام ببطولته أنطوني كوين ، وتصور بعض مشاهد هذا الفيلم ملك أفغانستان السابق محمد ظاهر شاه وهو يشاهد هذه اللعبة ، وتم تصوير هذه المشاهد في أحد ملاعب كابل. وهناك أفلام أخرى صورت هذه اللعبة وسجلتها في مشاهد منها مثل فيلم «الرجل الذي سيكون ملكا» (WOULD BE KING فيلم لا «جون هيوستن» فيلم «توم سيليك» (JOHN HUSTON) وهو فيلم له «توم سيليك» (TOM SELLECK) المعنون بإسم: الطريق إلى الصين الرياضة في عام ٢٩٧٣).

وقد ورد ذكر هذه الرياضة في رواية «خالد حسيني» (THE KITE RUNNER) عداء الطائرة الورقية» وفي هذه الرواية يشاهد البطل الرئيسي «أمير» حادثة في لعبة البزكشي حيث يلقي أحد الفرسان مصرعه.

هذا وقد ظهرت هذه الرياضة أيضا بشكل مختصر في فيلم «دودج بول» (DODGEBALL) ، وفي فيلم «كابل فيلم «كابل اكسبريس» (KABUL EXPRESS) الذي عرض في

ديسمبر عام ٢٠٠٦ . وكذلك الفيلم الهندى «خدا گواه» (الله شاهد).

وعلى الرغم من تدهور هذه الرياضة الأفغانية في عهد طالبان ، إلا أنها بدأت تنشط من جديد كغيرها من الرياضات ، نظرا لولع الأفغان بها ، وسريعا ما شكلت الفرق وتحددت مواعيد المباريات ، وقد أقيمت مباريات العشرة أيام في مطلع السنة الجديدة (٢١ مارس) في مدينة «قندز» . وهناك قوانين غير مكتوبة لهذه الرياضة ، ولكن الجميع يعرفها ، فمثلا يمنع جر الخصم أو ضربه باليد أو بأى شئ اخر ، وكذلك لابد أن يكون وزن العجل الذبيح لا يقل عن ٧٠ كيلو جراما .

وقد ترجمت في عام ١٩٨١ كتابا بعنوان «الأفغان» ألفه باللغة الإنجليزية الأستاذ محمد على أستاذ التاريخ بجامعة كابول آنذاك، ونشر في القاهرة تحت عنوان «صور من عادات الشعب الأفغاني وتقاليده»، وهو في كتابه هذا يتعرض للألعاب الرياضية المحببة لدى الشعب الأفغاني، وفيهايل ما ذكره عن رياضة البزكشي، حيث يصور هذه الرياضة كأفغاني معايش لهذه البيئة، فيقول (أنظر ص ٢٦ وما بعدها من الكتاب المذكور):

«البزكشى رياضة أفغانية مشهورة على الرغم من خطورتها ، وفيها يمتلئ الملعب بصدى سنابك الخيل الطائرة المرعدة ، وبهدير المتفرجين المنفعلين وصياحهم ، مما يعطى خلفية مثيرة للعبة الرياضية التى تبهر أنفاس الأفغانيين أكثر من غيرها بالتأكيد .

وتعتبر هذه اللعبة الرياضية إحدى الألعاب القومية لسكان شهال أفغانستان ، حيث ترى هناك الخيول الأصيلة بأعداد وفيرة جدا . وتعطى هذه الرياضة الفرصة للفرسان المتألقين وخيولهم ليستعرضوا مهارتهم الفائقة ، ورشاقتهم وشجاعتهم للجهاهير المتحمسة . وموضوع رياضة البزكشي هو أن يخطف الفارس عجلا مذبوحا من حفرة ضحلة محاطة بدائرة ، ويحمله ويعبر به ساحة ضخمة (غالبا ما يكون طولها عدة أميال) ، ويدور حول نقطة معينة في أقصى تلك الساحة ثم يعود ويلقى به في الدائرة الرئيسية .

وتلعب «البزكشى» بواسطة فريقين (عدد اللاعبين غير عدد ، ولكنه عادة ما يتراوح بين ستين ومائة فارس لكل فريق) . وأول ما يتم فيها هو ذبح عنزة أو عجل أو شاة ، وتوضع الذبيحة في وسط دائرة . وعندما يتم هذا تعطى إشارة البدء ، فينقض جميع الفرسان – الذين يشكلون دائرة حول الذبيحة – عليها ، وعلى من يلتقطها بعد كفاح مرير ، أن يلقى الذبيحة – عليها ، وعلى من يلتقطها بعد كفاح مرير ، أن يلقى بها أمامه على السرج وينطلق عدوا ، بينما يطارده الآخرون عن كثب حتى يلحق به أحدهم . وبينها هم يجرون في عدو شديد يجاهد كل منهم في الحصول على الذبيحة ، فمن يحصل عليها يتعقبه الآخرون تباعا بحماس شديد .

وعندما تسقط الذبيحة على الأرض - وغالبا ما يحدث هذا - يلتقطها الفرسان وهم ينطلقون بخيولهم ، ويمتطى الفرسان خيولهم بقدم واحدة ؛ ويلقون بأنفسهم على أحد

جوانب الحصان ليتمكنوا من الإقتراب من الأرض وإلتقاط الذبيحة ، وهنا تظهر الحاجة إلى رشاقة كبيرة من ناحية الخيل ، حتى تتمكن من ثنى أقدامها الأمامية سريعا لتسمح لراكبيها بإختطاف العجل ، وعندما يتمكن أحد الفرسان من الإمساك بالذبيحة ، فإنه يحاول في الحال الهرب من غوغاء الخيول المتطاحنة ، حاملا إياها بعيدا في الوقت الذي يهاجمه فيه خصومه ، ويدافع عنه أعضاء فريقه ، وخلال النزاع تنتقل الذبيحة إلى أيد مختلفة عدة مرات . والفريق الذي يتوصل إلى إعادة الذبيحة إلى الدائرة بنجاح بعد إتمام دورة في الملعب ، هو الفريق الفائز . وإذا نزع المتسابق عباءة الخصم أو ضربه بالسوط ؛ فإنه بذلك يسجل خطأ .

وأفضل الأماكن لهذه الرياضة الساحة الكبيرة الناعمة الرملية ، وتشكل الأرض الصلبة المغطاة بالحجارة والحصى طريقا خطيرا جدا بالتأكيد.

وتقام مباريات «البزكشى» خلال شهور الخريف والشتاء الأنها تكون شاقة جدا في حرارة الصيف . وللفرسان (ويسمونهم چب أنداز CHAPANDAZ) أزياء ورايات خاصة ؛ فيلبسون أغطية قطنية للرأس ، وعباءات قصيرة ، وسروايل قطنية ، وأحذية طويلة ذات كعوب عالية .

وفيها يختص بالخيل فتوجد سلالات عديدة تصلح لهذه الرياضة ، وأشهرها الخيول «القطغنية KATGHANI» . ويهتم معظم أثرياء الولايات الشهالية إهتهاما شديدا بهذه الرياضة ، ويمتلكون خيولا عديدة خصيصا لرياضة «البزكشي» . وتروض تلك الخيول بعناية ، وتطعم جيدا ، وتطمر بإنتظام بواسطة الفارس (چب انداز) ، الذي لا يمتطي صهوتها عادة . وتستريح تلك الحيوانات من شهر مارس إلى أكتوبر ، وتروض داخل حلبة يحيط بها سياج . وتطعم يوميا بالشعير ، كها تطعم بدقيق الشعير المخلوط بالزبدة والبيض مرتين في الشهر ، وتدخل كمية كبيرة من البطيخ في غذائها أيضا . وغالبا ما تطعم بدهن الأغنام في الشتاء» .

المراجـــع:

- صور من عادات الشعب الأفغاني وتقاليده - تأليف الأستاذ محمد على - ترجمة الدكتور محمد نور الدين عبد المنعم - مكتبة الأنجلو - القاهرة ١٩٨١ .

AFGHAN SPORT : BUZKASHI - BY LARRY B.LAMBERT .

AFGHAN - NETWORK.NET

BUZKASHI – SPORT OF CENTRAL ASIA – WWW.OXGAMCUSA.COM-WWW.HAMSHA:HRIONLINE.IR داستان بزکشی

AFGHANISTALS NATIONAL PASTIME - BY : ARYN BAKER WWW.TIME.COM





### مصطفی پور محمدی

#### إعداد: محمد حسن إبراهيم

من هو بور محمدي؟

مصطفی بور محمدی من موالید عام ۱۳۳۸ هـ.ش ۱۹۵۹م فی مدینة قم، وهو فی العشرین من عمره کان قاضیا فی محکمة الثورة بخوزستان، ومن المحتمل أنه کان أصغر قاضی شرعی بعد الثورة، وذلك فی الفترة من ۱۳۵۸هـ.ش ۱۹۷۹م وحتی ۱۳۲۰هـ.ش ۱۹۸۱م. و بعبارة أخری فی هذه الفترة کانت له نشاطات فی محاکم الثورة فی خوزستان وبندر عباس و کرمانشاه. وبعد تشکیل وزارة الاستخبارات عمل فی هذه الوزارة حتی وصل إلی منصب نائب الوزیر. ومع التطورات التی حدثت داخل الوزارة، وبدایة تولی علی یونسی المسئولیة فی العام الثانی من عهد خاتمی، ترك بور محمدی منصبه.

مما لاشك فيه أنه لم يكن هناك وزير في حكومة أحمدى نجاد بحجم بور محمدى في عملية إبداء الرأى في أمور مختلفة، لدرجة أنه كان يتصور أنه بديل لبرويز داوودى الذى يشغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وأنه في غياب الرئيس يتولى قيادة وإدارة الحكومة. وكها ذكر هو نفسه كان أهم إنجاز له في وزارة الداخلية (إدارة علمية استهلاك الوقود ومحصاصته) وذات مرة قال كل من يراني يتذكر موضوع تخصيص البنزين، ووصل الأمر لدرجة أنه كان يتحدث بدلا من وزير البترول في موضوع محصاصة البنزين، وبينها كان المدير التنفيذي لشركة التكرير وتوزيع المشتقات النفطية ووزير النفط يرفضون الحديث في هذا الأمر كان وزير الداخلية هو الذي يتحدث في هذا الصدد. وكان بالفعل يتولى توجيه وإدارة هذا المشروع الكبير. وقد قوى هذا الدور بعد استقالة وزير النفط كاظم وزيرى هامانه واستمر لمدة أربعين يوما. ولم يتحدث وزير النفط عن طرح البنزين الحر في أربعين يوما. ولم يتحدث وزير النفط عن طرح البنزين الحر في أربعين يوما. ولم يتحدث وزير النفط عن طرح البنزين الحر في أربعين يوما. ولم يتحدث وزير النفط عن طرح البنزين الحر في أربعين يوما. ولم يتحدث وزير النفط عن طرح البنزين الحر في أربعين يوما. ولم يتحدث وزير النفط عن طرح البنزين الحر في أربعين يوما. ولم يتحدث وزير النفط عن طرح البنزين الحر في أربعين يوما. ولم يتحدث وزير النفط عن طرح البنزين الحر في أربعين يوما. ولم يتحدث وزير النفط عن طرح البنزين الحر في أربعين يوما. ولم يتحدث وزير النفط عن طرح البنزين الحر في المتحدث وزير النفط عن طرح البنزين الحر في المتحدث و أربير النفط عن طرح البنزين الحر في المتحدث و أربير النفط عن طرح البنزين الحر في المتحدث و أربير النفط عن طرح البنزين الحر في المتحدث و أربير النفط عن طرح البنزين الحر في المتحدث و أربير النفط عن طرح البنوي المتحدث و أربير النفط كالفير المتحدث و أربير النفط عن طرح البنوي المتحدث و أربير المتحدث و أربير البنوي المتحدث و أربير المتحدث و أربير البنوي المتحدث و أربير المتحدث و أربير المتحدث و أربير البنوي المتحدث و أربير المتحدث و أربي

الأسواق في عطلة النيروز إلا بعد أعلن بور محمدي هذا الأمر. التعيينات والتغيرات التي قام بها بور محمدي

كان مصطفى بور محمدى الذى قدم نفسه لساحة السياسة يختار مساعديه من بين اللذين لم يكن لهم وجود كبير على الساحات العلنية التنفيذية. فعين أشخاصا مثل العميد محمد باقر ذو القدر والعميد باسدار عليرضا افشار كنواب لوزير الداخلية. وتم تعيين ذو القدر رئيسا لإدارة مكافحة تهريب البضائع والعملة ولكن بعد فترة ونظرا لإصدار اللوائح التى ترتب عليها رد فعل المسئولين في القضاء سلم القيادة العامة للأركان، وعاد إلى الساحة السابقة.

ومع هذا وخلافا للتصورات الأولية مع مرور الوقت أصبح بور محمدى أكثر محافظة واختلف مع الأصولية الراديكالية. ويقال أنه لم يحافظ على علاقته برئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام فقط بل إنه قوى هذه العلاقة. بل إنه سمع أنه كان يعد تقريرا عن الانتخابات لهاشمى رفسنجاني، من الواضح أن هذه السلوكيات لم ترض أحمدى نجاد، خاصة وأنه كان يعرف أنه لم يصوت له فى الانتخابات الرئاسية، وأنه ربها صوت لعلى لاريجاني أو رفسنجاني. ولهذا لم يكن شيئا عاديا أن يكون هو المتحدث الرئيسي سواء فى مجاملته وسواء فى وادعه. وبهذا الاختلاف أو التشابه فى شهريور ١٣٨٤ هـ.ش ٢٠٠٥ هـ.ش ١٣٨٠ تسلم سواء على لاريجاني أو بور محمدى قرار تعيينهما، فإنه فى ارديبهشت ١٣٨٧هـ.ش مارس ٢٠٠٨م تم عزل الاثنين: أحدهما من رئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي والآخر من وزارة الداخلية.



عزل غير مسبوق

من المؤكد أن سلوك أحمدي نجاد مع وزير داخليته ليس له نظير في تاريخ الجمهورية الإسلامية على مدى ثلاثين عاما؛ لأنه لم ينحى أي من أسلافه وهو في منتصف الطريق. ولو أن عبد الله نورى أعتذر عن مواصلة التعاون مع الحكومة الأولى خاتمي في الأيام الأخيرة من ربيع ١٣٧٧هـ.ش ١٩٩٨م فإن ذلك لم يكن بأمر رئيس الجمهورية الإصلاحي، بل كان بسبب تصويت نواب المجلس الخامس على استجوابه. ومع ذلك لم تتزعزع ثقة خاتمي في نوري وبعد ذلك عينه نائبا لرئيس الجمهورية لشئون التنمية السياسية. في الواقع يمكن القول أن بور محمدي هو أول وزير داخلية يعزله رئيس الجمهورية في تاريخ الجمهورية الإسلامية. وتتزايد حساسية هذا الأمر حينها ندرك أنه منذ عام ١٣٦٠ هـ.ش ١٩٨١ م ووزراء الداخلية فيها عدا حالة واحدة فقط كانوا دائها من المؤسسة الدينية. ففي الحكومة المؤقتة سلمت وزارة الداخلية للقاضي الطيب السمعة أحمد صدر حاج سيد جوادي، الرجل الذي يعيتبر في الوقت الراهن أكبر السياسيين الإيرانيين سنا، وهو في العقد التاسع من العمر. وقد خلف الدكتور أسد الله مبشري بعد استقالته من وزارة العدل. وأصبح هاشم صباغيان على رأس وزارة الداخلية. ومع استقالة الحكومة المؤقتة دخل كبار أعضاء مجلس الثورة الحكومة، وتولى هاشمي رفسنجاني وزارة الداخلية، وبالفعل ظل رفسنجاني وزيرا للداخلية حتى اسفند ١٣٥٨ هـ.ش ١٩٧٩م؛ لكن نظرا لترشحه لمجلس الشورى الوطنى الذي سمى فيها بعد مجلس الشوري الإسلامي استقال من وزارة الداخلية وترك مكانه لعضو آخر من مجلس الثورة وهو آية الله محمد رضا مهدوى

أخيرا خرج وزير الداخلية السابق مصطفى بور محمدي عن صِمته وتحدث في حوار مع جريدة همشهري عن تفاصيل عزله، "أول مرة طرح فيها موضّوع نقلي كان في شهر مرداد ١٣٨٥ هـ. ش٢٠٠٦ م. حيث طلب منى أن أستقيل، وكان الدكتور إلهام قد حمل إلى هذه الرسالة من قبل رئيس الجمهورية. فقلت كما أقول في المرحلة الأخيرة أنا لست من أهل الاستقالة. من المؤكد أنه لم يكن لدى إصرار على البقاء في المنصب، أنا لم أطلب من أحد أن أتولى مسئولية ولست على استعداد لأن أقدم استقالتي. قلت أنا لا أحبذ الإستقالة وليس لى من الأمر شيء، إلا أن يأمر مقام الزعامة بأن أذهب. نعم هذا من باب أن أمكن لتقبل الولاية وتسليم الأمر لها. فانتقل الموضوع إلى مقام الزعامة، فقال ليس من المصلحة أن تترك المنصب، وظل في مكانك طالما أنني لم أقل شيئا آخر. ومن الواضح أنه تحدث مع رئيس الجمهورية، ولم يعلق رئيس الجمهورية ثانية." لكن بعد كل هذا تم عزل بور محمدي. يقول "وفي الثلاثين من شهر مارس ٢٠٠٨م كنا في جلسة للمجلس الأعلى للأمن القومي. وعندما انتهت الجلسة قال لى رئيس الجمهورية لى معك كلّاما آخر، ومن المؤكد أنه يجب أن أراك حتى نهاية الأسبوع. خرجنا من الجلسة، فقال لي السيد لاريجاني في جانب من قاعة رئاسة الجمهورية موضوع نقلك جاري طرحه. فقلت قد كان مطروحا من قبل، لكن الآن

نظرا لاقتراب موعد المرحلة الثانية من الانتخابات أرى أنه من المستبعد وأنه ليس في المصلحة أن يحدث هذا الأمر. نعم بسبب طريقة تعامل الرئيس، كانت لدى بعض التخمينات بالنسبة لبعض الأمور التي كان يتابِعها سيادته قبل العيد، لكن بالنسبة لموضوع نقلي كان تخميني أكثر ضعفًا. في يوم ٣/٤/٨٠٠٢م جاءني تليفون من مكتب رئيس الجمهورية مرتين يؤكد على الحضور في اليوم التالي الساعة الحادية عشر، فقوى هذا الأمر من ظنوني. وكانت الجلسة يوم الأربعاء صباحا، وتحدثنا على مدى نصف في موضوعات عامة، وبعد هذا أبدى قدرا من اللطف ثم قال إننى قررت أن يتم نقلك. فقلت ليس عندى كلام"، ويواصل بور محمدي الكلام، صمت مقام الزعامة على موضوع عزله، لكن مكتب الزعيم قال أن صمته لم يكن رضاً بها حدت. وهكذا يصف وزير الداخلية السابق عملية عزله "في الأيام الأخيرة كانت هناك عدة نقاط مطروحة بشأن حركة تغيير المحافظين (رؤساء المحافظات) وتقرر أن يتم اتخاذ إجراءات طبقا للآلية التي يرتضيها رئيس الجمهورية. لكنني كنت شديد الحساسية بالنسبة لموضوع الانتخابات. وكنت أعتبرها واجبى الأكثر أهمية في وزارة الداخلية وأن تكون الانتخابات نزيهة ومقبولة وجديرة بالدفاع عنها، وكنت أتحمل في سبيل ذلك كل شيء، وبفضل الله تحملت الكثير من الضغوط والمصاعب التي واجهتني وواجهت وزارة الداخلية بحيث أستطيع إنجأز مهمة الانتخابات بسلام. ولهذا كنت أرى أن تغيير المحافظين ورؤساء المدن ليس من المصلحة، وكان إحساسي أنه سيكون له تأثير سلبي على العملية الانتخابية ولهذا قاومت عُملية التغيير في هذا الوقت." كانت هذه المقاومة هي السبب وراء خروج بور محمدي من وزارة الداخلية.

#### توقيت العزل

سواء الحديث عن تغيير وزير الداخلية سواء حدوث ذلك التغيير قد تم في توقيت لم يكن مناسبا بالمرة. فقد بدأ الحديث بالضبط على أعتاب المرحلة الثانية من الانتخابات الثامنة لمجلس الشورى الإسلامي، لدرجة أن هاشمى رفسجانى قال إن أحد الأسباب وراء التدنى الفظيع في عملية التصويت وخاصة في طهران تغيير وزير الداخلية وقد كان الأمر تأثير سلبيا على الأجواء الانتخابية.

ولو أن هذا الحادث تأخر قليلا وكان يعتبر متعلقا بزيارة مقام الزعامة لمحافظة فارس والزيارة الخارجية لرئيس الجمهورية لكنه حدث في وقت كان يتوقع أن رئيس الجمهورية سينتظر حتى يفتتح المجلس الثامن وبعد تقديم تقرير عن الانتخابات يذهب وزير الداخلية لكن هذا لم يحدث، وبينها كان هناك أسبوعا واحدا على بداية عمل المجلس الثامن أصبح من الواجب على المشرف على وزارة الداخلية أن يقدم التقرير بدلا من وزير الداخلية، هذا في حين وقت الانتخابات سواء ٢٤ اسفند أو ٦ ارديبهشت

وأخيرا تولى بور محمدى رئاسة هيئة التفتيش التابعة للسلطة القضائية ولازالت بورصة التوقعات حوله مزدهة

#### الواء أح متقاعد / حسام سويلم

أثارت المناورات الجوية الضخمة التي أجرتها إسرائيل في الأسبوع الأول من يونيو الماضي، وامتدت من شرق المتوسط إلى غربه عند جبل طارق بأكثر من ١٠٠ طائرة حربية، تساؤلات كثيرة على كلا الساحتين الإقليمية والدولية حول الهدف من هذه المناورات ومغزاها وفي هذا التوقيت بالذات، لاسيها وأنها اشتملت على موضوعات مهمة ذات صلة وثيقة بها يتردد عن مخططات إسرائيلية – أمريكية لشن عملية عسكرية ضد إيران قبل نهاية ولاية إدارة بوش في عملية عسكرية ضد إيران قبل نهاية ولاية إدارة بوش في جرت خلال العامين الماضي والحالى، بعضها قامت به إسرائيل منفردة والبعض الأخر بالاشتراك مع الولايات المتحدة ذات ارتباط وثيق بهذه المخططات الهجومية ضد

ورغم ما يجمع عليه كثير من السياسيين والعسكريين والخبراء الاسترآتيجيين على الساحتين الإقليمية والدولية من خطورة إقدام أي من إسرائيل أو الولايات المتحدة أو كلاهما معا على شن عمل عسكرى ضد إيران، سواء كان محدوداً أو شاملاً في أهدافه وأبعاده، والتي تتراوح ما بين هجهات جوية وصاروخية محدودة ضد المنشآت النووية الإيرانية بهدف تعطيل البرنامج النووى بضع سنوا، أو شاملة تستهدف تدمير كل القدرات النووية والعسكرية والاقتصادية الإيرانية حتى يتم إسقاط النظام الحاكم في طهران، وذلك تحسبا لردود فعل عنيفة من جانب إيران قد تؤدى في المقابل إلى ردود فعل أعنف من جانب إسرائيل والولايات المتحدة، قد لا يتمكن أي طرف من السيطرة على أبعادها أفقياً ولا رأسياً، وبها يدخل منطقة الشرق الأوسط والعالم معها في أقوى صراعات مسلحة وحروب أهلية وعمليات إرهابية لا يعلم سوى الله مداها. ورغم إدراك الجميع لهذه الخطورة، إلا أن دلائل كثيرة وشواهد تشير، بل

وتؤكد، على أن صناع القرار السياسي في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل لا يزالون يطرحون حتى اليوم وغدا الخيار العسكرى بقوة ضد إيران، رغم أن العمر الباقى في إدارة بوش وحكومة أولمرت لا يشجع على اتخاذ مثل هذا القرار. إلا أنه يمكن لإدارة بوش المرتبكة في العراق وأفغانستان وفي الداخل الأمريكي أيضاً، وكذلك حكومة أولمرت أصبحت في مهب الريح بعد الكشف عن جرائم الفساد التي ارتكبها أولمرت، أن يفعلا أي شئ في أيامها الأخيرة، وذلك طبقاً لمقولة معروفة هي "شجاعة آخر العمر أو آخر الحكم"، يفعلها مجانين القوة والنفوذ عندما يريدون الانسرحاب من مسرح الأحداث بضوضاء وضجيج.

أولاً: أبعاد المناورات الإسرائيلية

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا في ٢٠٠٨ عنوان "الولايات المتحدة تقول بأن المناورات الإسرائيلية موجهة نحو إيران". أشارت فيه إلى أن المناورات التدريبية الواسعة النطاق التي قامت بها إسرائيل في الأسبوع الأول من يونيو وصفها المسئولون الأمريكيون بأنها تبدو كبروفة لعملية قصف شامل بالقنابل ضد منشآت إيران النووية. وأن هذه المناورات بدت كأنها جهود مبذولة لتطوير القدرة العسكرية الإسرائيلية للقيام بضربات طويلة المدى، ولإظهار جدية إسرائيل في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني.

وقد اشتركت في المناورات أكثر من ١٠٠٠ مقاتلة إسرائيلية المرح. F، ١٦-F وطائرات أخرى مساعدة، وتمت فوق شرق المتوسط واليونان، وأن التدريبات شملت أيضاً استخدام المروحيات في إنقاذ الطيارين في حالة سقوطهم وأن هذه المروحيات ومعها طائرات (الصهريج) لإعادة التموين بالوقود في الجو طارت لأكثر من ٩٠٠ ميل (١٥٨٥ كم)، وهي تقريباً نفس المسافة بين إسرائيل ومصنع تخصيب

91

اليورانيوم في ناتانز بإيران.

وقد أفادت مصادر في هيئة الأركان اليونانية أن المناورة الإسرائيلية التي أطلق عليها (جلوريوس سبارتان) وأجريت في القسمين الشرقي والجنوبي من جزيرة كريت وفي حقل رماية في لاريسا، شاركت فيها قوات جوية يونانية وذلك في إطار اتفاق سابق للقيام بتدريبات مشتركة بين الحكومتين اليونانية والإسرائيلية. وأن وزير الدفاع الإسرائيلي باراك هو الذي حدد مسافة تحليق الطائرات بـ ٩٠٠ ميل حتى سواحل اليونان باعتبارها مساوية للمسافة من إسرائيل إلى إيران. كما أكدت صحيفة (لايبوبليكا) الإيطالية أن عدداً كبيراً من العسكريين الأمريكيين تابعو هذه المناورات من إسرائيل، وأن هناك خططاً تشارك فيها المخابرات الإيطالية مع المخابرات الإيطالية مع المخابرات الإسرائيلية تتعلق بضربة ضد إيران.

وفي الوقت الذي أمتنع فيه، المستولون الإسرائيليون عن كشف تفصيلات هذه آلمناورات، حيث اكتفى المتحدث الرسمى العسكرى الإسرائيلي بالتصريح فقط "أن القوات الجوية الإسرائيلية تقوم بتدريبات دورية على تنفيذ مهام مختلفة لكى تكون قادرة على صد ومواجهة التحديات التي تشكلها التهديدات المعادية التي تستهدف إسرائيل، إلا أن الحجم الضخم لهذه المناورات الجوية الإسرائيلية أثار اهتمام وكالات الاستخبارات الأجنبية، فقد وصفها مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بأنه "يقصد بها أغراضا سياسية واستراتيجية متعددة"، وأضاف أن أحد أهداف إسرائيل من ورائها هو التدريب على تكتيكات الطيران لمسافات بعيدة، وإعادة التموين بالوقود في الجو، هذا إلى جانب التدريب على جميع المهام التفصيلية الأخرى. المتعلقة بضربة جوية مركزة ضد منشآت إيران النووية بصواريخها التقليدية (شهاب) ذات المدى البعيد. وأضاف المستول الأمريكي "إن الهدف الثاني هو تبليغ رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة ودول أخرى مفادها أن إسرائيل على استعداد للتصرف عسكريا إذا ما استمر تعثر الجهود الدبلوماسية في منع إيران من إنتاج قنبلةٍ يورانيوم مخصب. "ثم زاد مسئول البنتاجون الأمر إيضاحا بقوله "إن الإسرائيليين يريدوننا أن نعلم، ويعلم كذلك الأوروبيون، وأيضا الإيرانيون أن هناك خيارات كثيرة على مستويات

إلا أن عدداً من المسئولين الأمريكيين أفادوا بأنهم لا يعتقدون بأن الحكومة الإسرائيلية قد توصلت بشكل نهائى إلى اتخاذ قرار يلزمها بالهجوم على إيران، كما أنهم لا يعتقدون بأن هذا الهجوم وشيك الوقوع واستندوا في استنتاجهم هذا في أن تصريحات نائب رئيس وزراء إسرائيل ووزير النقل شاؤول موفاز لصحيفة يديعوت أحرونوت في ٦ يونيو الماضي – في اليوم التالي لنهاية المناورات الإسرائيلية – والتي قال فيها "إن الهجوم على إيران صار أمراً لا يمكن تجنبه بعد أن أظهرت استمرارها في برنامجها لتخصيب اليورانيوم" قد انتقدها سياسيون إسرائيليون آخرون، وأرجعوها إلى رغبة

موفاز في تقوية موقفه السياسي الداخلي في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول مدى استمرار رئيس الوزراء إيهود أولمرت في رئاسة الوزارة بعد نشر فضائح الفساد التي تمسه. وأن المستولين الإسرائيليين أحاطوا قرناءهم الأمريكيين علما بأن تصريحات موفاز لا تمثل السياسة الرسمية لدولة إسرائيل، ولكن في الوقت نفسه أحيط المسئولين الأمريكيين علما أيضا بأن إسرائيل أعدت خططا للهجوم ضد المنشآت النووية في إيران، وقد تنفذها إذا احتاج الأمر إلى ذلك. -وفي المقابل- وعلى الصعيد الإيراني- آفاد تقرير نيويورك تايمز المشار إليه أنفا أن إيران أظهرت إشارات على أنها تأخذ تخذيرات إسرائيل على محمل الجد، وذلك بها اتخذته في الأسابيع القليلة الماضية من إجراءات لتقوية دفاعاتها الجوية، بها في ذلك زيادة عدد دورياتها الجوية من ذلك على سبيل المثال تنشيط المقاتلات الإيرانية الاعتراضية طراز  $\tilde{f}$  الأمريكية القديمة والتي تم تحديثها الأمريكية القديمة والتي تم تحديثها أخيراً، ومضاعفة دورياتها الجوية لمراقبة خط الطيران المدنيي بين بغداد وطهران خشية أن تستغله مقاتلات إسرائيلية أو أمريكية في التسلل عبره لضرب أهداف إيرانية وأوضح أحد المسئولين في إدارة بوش" من الواضح أن الإيرانيين منزعجين من هذه المناورات الإسرائيلية، لذلك فإن دفاعاتهم الجوية دائها على أتم الاستعداد للمواجهة".

وقد أوردت نيويورك تايمز في تقريرها المشار إليه أن كثيراً من الخبراء الأمريكيين يعتقدون بأن مثل هذا الهجوم الإسرائيلي المخطط، قد يؤخر البرنامج النووى الإيراني عدة سنوات ولكنه لن يقتلعه من جذوره. ذلك لأن الكثير من منشآت البنية التحتية لها البرنامج متواجدة تحت الأرض ومحصنة بطبقات من الخرسانة المسلحة وداخل أنفاق طويلة أو دهاليز، مما يجعل قصفها بدقة أمراً صعباً للغاية. هذا إلى جانب وجود معضلة استخباراتية مهمة، وهي أن ليس كل المنشآت النووية، الإيرانية الحقيقية قد تم اكتشاف أماكنها أو تحددت محلاتها بدقة. ولذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من المتدمير في هذه المنشآت، فإنه من الضرورى. معاودة قصفها عدة مرات، وهو الأمر الذي يصفه كثير من المحللين بأنه خارج قدرات إسرائيل حالياً.

ولكن من جهة أخرى، فإن تأجيل شن عمل عسكرى ضد إيران والانتظار على برنامجها النووى أكثر من ذلك، يشكل أيضاً مخاطر على الإسرائيليين. فقد عبر مسئولون إسرائيليون مراراً عن مخاوفهم من أن إيران فى النهاية سوف متلك التكنولوجيا التى تحتاجها لإنتاج الكمية اللازمة من اليورانيوم عالى التخصيب (٩٠٪ فأعلى) واللازمة لتصنيع أسلحة نووية. وفى المقابل وفى إطار اتخاذ إيران اجراءات لتقوية وتدعيم دفاعاتها الجوية عن المنشآت النووية - حصلت منذ وقت قصير على نظامين لرادارات النورية متقدمة روسية الصنع، وبها يزيد من قدرة إيران على اكتشاف الإنذار عن الطائرات المعادية التى تقترب إليها على ارتفاعات منخفضة. وقد أكد هذه المعلومة مدير على ارتفاعات منخفضة. وقد أكد هذه المعلومة مدير

الاستخبارات الوطنية الأمريكية (مايكل ماكونيل) عندما صرح في فبراير الماضي بأن إيران على وشك الحصول على نظام صواريخ أرض/ جو روسي الصنع جديد طراز سام -۲۰ (sa)، ويفيد مسئولون عسكريون أمريكيون أن نشر مثل هذه الأنظمة الدفاعية الصاروخية سيعيق تخطيط إسرائيل شن هجوم جوى ضد إيران، مما يشكل ضغطاً متزايد على إسرائيل لكي تسرع بالعمل ضد إيران قبل أن تستكمل الأخيرة نشر هذه الأنظمة الدفاعية في الميدان.

تقييم جهاز الاستخبارات الوطنى الأمريكي الذي صدر في ديسمبر الماضي يشير إلى تعليق إيران العمل في مجال تصميم أسلحة نووية منذ أواخر عام ٢٠٠٣، إلا أن التقييم الاستخباراتي المشار إليه لم يوضع من الواضح عما إذا كان العمل قد استؤنف في هذا البرنامج من عدمه، خاصة وأن البرنامج النووى الإيراني يرتبط ارتباطا وثيقا ببرنامج الصوآريخ الباليستية (شهابٍ)، باعتبارهم خطوتان متلازمان لصناعة واستخدام أسلحة نووية، وباعتبار الصاروخ هو الوسيلة الرئيسية لإيران لإيصال أسلحتها النووية إلى أهدافها نتيجة عدم قدرة، المقاتلات الإيرانية على إيصال القنابل النووية إلى أهدافها، لذلك فإن الجهود الإيرانية في البرنامجين متلازمة ومستمرة.وقد ختمت نيويورك تايمز تحقيقها حول المناورات الجوية الإسرائيلية الأخيرة بالإشارة إلى أن مسئولي البنتاجون يرون في هذه المناورات الإسرائيلية- والتي تفوق في حجمها ما اعتاد السلاح الجوى الإسرائيلي أن يشركه من طائرات في مناوراته الصيفية المعتادة خلال السنوات الماضية، إلى جانب زيادة وتنوع حجم المهام التي تم التدريب عليها- قد بدت وكأنها تعكس التزام القادة العسكريين الإسرائيلين وتأكيدهم على قدرةٍ قواتهم المسلحة المسلحة تسليحاً جيداً والمدربة تدريبا فائقا في التغلب على المشاكل التي واجهتها في حرب يوليو ٢٠٠٦ بجنوب لبنان أمام حزب الله، وتجاوز الصعوبات التي أشار إليها تقرير فينوجراد عن هذه الحرب. وفي ذلك يقول مسئولو البنتاجون "إن الإسرائيلين يكررون ويكررون، ويعيدون التدريب على تمثيل جميع المهام التي سينفذونها عندما يتخذ القرار بشن الضربة الجوية ضد إيران، حتى إذا ما كان عليهم أن ينفذوا ذلك فعلا، يكونون فعلا على أهبة الاستعداد، ولا يستبعدون أي خيارات خارج الطاولة، ولا يتركون شيئا للمصادفة.

وفى إطار هذا التحسب لجميع الاحتمالات عقد إيهود أولمرت رئيس وزراء إسرائيل فى أواخر يونيو الجارى الجتماعاً سرياً مع الجنرال احتياط (أفرايم سيلع) قائد الهجمة الجوية على المفاعل النووى العراقي (أوزيراك) فى عام ١٩٨١، والذي شارك فى التخطيط لتدمير منصات الصواريخ السورية أثناء غزو لبنان عام ١٩٨٢، وهو أيضاً الذي شجع الجاسوس اليهودي الأمريكي جوناتان بولارد على تسريب معلومات بالغة السرية من جهاز المخابرات البحرية الأمريكية التي كان يعمل بها إلى إسرائيل. وفق ما

ذكرته صحيفة (معاريف) فإن أولمرت أراد أن يسمع من الجنرال (سيلع) تقديراته بشأن نجاح العملية المخططة ضد البرنامج النووى الإيراني.

وحول هذا الموضوع قال الخبير العسكرى الإسرائيلى (مارتن فان كريفيلد) أن نجاح أى عملية بهذا الحجم يستدعى معرفة البرنامج النووى الإيرانى بكامل تفصيله: ما هى مكوناته، ومواقع انتشاره، وعمق مخابئه؟.

وفي تقديره أن الإحجام عن القيام بمثل هذه المغامرة سيجعل من إيسران قوة نووية ثانية في منطقة الشرق الأوسط". ومعنى هذا أن الوجود النووى المتوازن سيلغى الدور الذي أوجده بن جوريون عن طريق الاستفراد بالسلاح النووي، والذي وصفه شيمون بيريز- الذي كان مسئولاً عن حصول إسرائيل على مفاعل ديمونة النووي من فرنسا- بأنه سلاح "الملاذ الأخير"، أي أن استخدامه لن يتم إلا عندما تتأكد إسرائيل بأن وجودها معرض لخطر حقيقي، تماماً مثلها حدث خلال حرب أكتوبر ١٩٧٣ يوم بكى موشى ديان وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك عندما رأى أن عبور الجيش المصرى قنآة السويس واكتساحه خط بارليف يمثل انهيارا للجبهة، وبأن إسرائيل عاجزة عن الاستمرار في المقاومة، وقال آنذاك لرئيسة الوزراء جولدامائير: أنها نهاية المعبد الثالث في صحراء النقب بشكل مكشوف أمام أقهار التجسس وطائرات الاستطلاع الأمريكية، الأمر الذي دفع هنرى كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية آنذاك إلى الإسراع بإنشاء جسر جوى نقل حوالى ٨٠٪ من ترسانة الجيش الأمريكي (دبابات وصواريخ مضادة للدبابات وقنابل وصواريخ جوية ووسائل حرب الكترونية ومقاتلات) إلى الجبهة المصرية في العريش على الفور عبر جزر الأزور في المحيط الأطلنطي، الأمر الذي غير نيران القوة في الحرب لصالح إسرائيل، وبدأت عملية فصل القوات التي أشرف عليها كيسنجر وانسحبت إسرائيل في النهاية من سيناء. وفي ذلك قال كيسنجر عائير أنه بذلك نجح في "تأجيل حرب القيامة مائة سنة".

وعندما قرر مناجم بيجن رئيس وزراء إسرائيل عام ١٩٨١ ضرب المفاعل النووى العراقى، استند فى قراره إلى تشخيص "حكهاء إسرائيل"، وخلاصته أن الإهمال فى شن ضربة وقائية ضد هتلر- زعيم ألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية ١٩٣٩-١٩٤٥ تسبب فى سقوط أكثر من أربعين مليون نسمة فى هذه الحرب، ولو أن الاستخبارات البريطانية ركزت آنذاك على عملية اغتيال هتلر، لما حدث المولوكوست" ضد يهود ألمانيا. وفى ضوء ذلك التشخيص من حكهاء إسرائيل قرر بيجن ضرب المفاعل النووى العراقي.

وقد تفاوتت تعليقات الصحافة الإسرائيلية على المناورات الجوية الإسرائيلية، فمن جهة رأى المحلل العسكرى فى صحيفة معاريف (عاميرربهابورت) أن النشر عن تدريب سلاح الجو الإسرائيلي فى نيويورك تايمز وتقارير أخرى

حول الموضوع ذاته.. يدل على أن إسرائيل "بقيت وحدها في مواجهة القنبلة الإيرانية"، أما صحيفة يديعوت أحرونوت فقد نشرت مقال بـ (الكس فيشهان) ذكر فيه أن توقيت نشر تقرير نيويورك تايمز لم يكن محض صدفة، وإنها جاء في وقت يدرس فيه النظام الإيراني مقترحات قدمها الاتحاد الأوروبي وتقضى بأن توقف إيران برنامجها النووى مقابل حصولها على امتيازات كبيرة. ومن جهة أخرى ذكرت نفس الصحيفة أن الأمريكيين يتكتمون على خيارهم العسكري ضد إيران، ويفضلون أن يكون الإسرائيليون هم "المجانين" في المرحلة الحالية، ويطالبون أوروبا بألا تتوقف عن ممارسة ضغوط على إيسران. وفي مقابل ذلك فقد جاء توقيت المناورات الأخيرة مواكبا لتولى قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجديد الجنرال (عيدو نحوشتان) مهام منصبه، الأمر الذي يعني أن "إيران ستبقى الشغل الشاغل المركزي لنحو شتان" وقد أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل عملت على تنسيق التدريب مع عدد كبير من الدول في المنطقة إلى جانب دول عظمى بدءا من استخدام أجواء دول وحتى التنسيق مع قيادات حاملات الطائرات الأمريكية والروسية. وقارن الكاتب فيشمان بين الاستعدادات الإسرائيلية لمهاجمة إيران ومهاجمة المفاعل النووى العراقي ومنشأة دير الزور السورية، وذلك من حيث أنه في المرتين السابقتين لم تطلق إسرائيل تصريحات ولم تهدد، وإنها هاجمت وحسب، بينها هذه المرة "فنحن نهدد، وبإمكان الإيرانيين أن يكونوا مطمئنين، باعتبار المثل القائل بأن الكلب الذي يكثر من

لكن المحلل العسكرى لصحيفة هاآرتس (عاموس هارئيل) توصل لنتيجة مختلفة، ورأى أن الوقت آخذ في التقلص وقال "لو كان المسئولون في القدس يفكرون بجدية في أنه ينبغي عليهم، الاعتياد على توازن رعب نووى جديد، لسمعنا مديحا حيال عقلانية النظام الإيراني"، ثم أشار إلى أن المستولين السياسيين والعسكريين في إسرائيل يدركون أن سلاح الجو الإسرائيلي ليس قادرا على تدمير كل المنشآت النووية آلإيرانية، لكن رغم ذلك فإنهم يعتبرون أن تدمير قسم من هذه المنشآت وعرقلة تطور البرنامج النووى الإيراني هو إنجاز بحد ذاته. وفي تحليل فني دقيق للمصاعب التي تواجه تنفيذ الضربة ذكر (يوسف ميلمان) معلل الشئون الاستراتيجية في هاآرتس: "إن احتمالات نجاح هجوم جوى ضد إيران مرتبط بالمعلومات الاستخباراتية التي ستتوافر لإسرائيل، فلابد أن تكون معلومات دقيقة تشمل معرفة ليس فقط أماكن المنشآت النووية التي سيتم قصفها، ولكن أيضا طبيعة التحصينات المتواجدة في هذه المنشآت من حيث معرفة سماكة الأسمنت في المباني التي ستتم مهاجمتها والعمق المتواجد عليه الأهداف في باطن الأرض. وأضاف "أن معلومات كهذه ستملى على إسرائيل نوعية الأسلحة والقنابل الذكية التي ستستخدمها، وأساليب تنفيذ الهجهات الجوية من حيث أسلوب واتجاه

وارتفاع الطائرات أثناء مهاجمتها لأهدافها". ثم أشار إلى تقارير صحفية أجنبية أفادت بان إسرائيل قد تستخدم الغواصات (دوليفن) التى لدى السلاح البحرى أيضا، والتى يبرز تفوقها فى قدرتها على الوصول إلى مناطق قريبة من إيران (خليج عهان) من دون اكتشافها، ولكن مساوئها تكمن فى عدد الصواريخ القليل نسبيا التى بإمكانها حملها. ولفت ميلهان إلى دراسة أمريكية تيم إعدادها فى عام ٢٠٠٦، وتناولت هجوما إسرائيلية محتملا ضد إيران. وبحسب هذه الدراسة فإن لدى السلاح الجوى الإسرائيلي ثلاث مسارات لهجوم كهذا، المسار الأقصر والمركزى ويمر فى أجواء الأردن والعراق، والمسار الثانى يمر عبر الحدود التركية السورية، فيها يمر المسار الثالث فوق البحر الأحمر والمسعودية أو

ثَانياً: أهداف المناورات الإسرائيلية:

١ - التدريب على تنفيذ المهام التي ستنفذها المقاتلات الإسرائيلية أثناء الضربة الجنوية، وحل مشاكلها الاستراتيجية والفنية، وأبرزها قطع مسافات طيران طويلة، وإعادة التموين بالوقود في الجو، ومهاجمة القواعد الجوية والمطارات والسرادارات ومواقع الصواريخ أرض/ جو الإيرانية، ومهاجمة المنشآت النووية الإيرآنية على نماذج مماثلة، وتوفير الحماية الجوية للطائرات المهاجمة أثناء تنفيذ مهامها، ومهاجمة وتدمير وحدات الصواريخ أرض / أرض (شهاب ٣-) الإيرانية في مناطق تمركزها وأثناء تحركها وقبل وخلال احتلالها مواقع إطلاقها وفيها، وتحقيق الإنذار الجوى المبكر والقيادة والسيطرة، وإدارة حرب إلكترونية تشمل استطلاع وإعاقة رادارية ولاسلكية ضد مراكز الدفاع الجوى ومراكز القيادة والسيطرة الإيرانية، والتقاط طيآرين يحتمل سقوطهم أثناء العملية، والاقتراب من الأهداف المعادية ومهاجمتها على ارتفاعات منخفضة، واستخدام الذخائر المخصصة لتدمير المواقع الإيرانية المحصنة تحت الأرض وصوامع الصواريخ شهاب الثانية.

٢ - تبليغ رسالة إلى المسئولين في إيران بأن إسرائيل على استعداد للتحرك عسكريا ضد إيران إذا فشلت الجهود الدبلوماسية والعقوبات الدولية في إجبار إيران على التخلى عن برنامجها النووى، وأصرت على المضى قدما في خططها لتخصيب اليورانيوم.

٣ - تبليغ رسالة إلى الإدارة الأمريكية أن إسرائيل على استعداد للتوجه منفردة لحل المشكلة النووية الإيرانية دون الولايات المتحدة، وعلى الأخيرة أن تتحمل مسئولية نتائج ما قد يحدث بعد ذلك إقليميا وعالمياً.

ع - أن إسرائيل ليست على استعداد لقبول النظرية الإيرانية القائلة بـ "توازن الرعب" بينها وبين إيران، رغم نجاح هذه النظرية في منع تحول الحرب الباردة التي كانت سائدة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قبل تفكك الأخير عام ١٩٩١ إلى حرب ساخنة - حيث لا يمكن تطبيق هذه النظرية على إسرائيل التي لا تتحمل ضربة نووية

واحدةٍ لضيق مساحتها.

ثالثا: دلائل العمل العسكرى الإسرائيلي ضد إيران:
ليست المناورات الجوية الإسرائيلية الأخيرة هي الدلالة
الوحيدة على وجود نوايا إسرائيلية لشن عمل عسكرى ضد
إيران رغم ضخامتها مقارنة بالمناورات الجوية الإسرائيلية
السابقة التي جرت بعشرات طائرات، بل توجد دلائل
سياسية وعسكرية أخرى تؤكد على وجود هذه النوايا، ومن

أبرز هذه الدلائل الآتي:

تصريح نائب رئيس وزراء إسرائيل ووزير النقل الجنرال احتياط تشاؤول موفاز لصحيفة يديعوت أحرونوت في ٦ يوينو الماضي والذي قال فيه بأن شن هجوم إسرائيلي على المواقع النووية الإيرانية "لا مناص منه" وذلك في ضوء الإخفاق الواضح للعقوبات في حرمان طهران من التكنولوجيا النووية التي يمكن استخدامها في صنع أسلحة نووية، ثم أوضح قائلا: "إذا استمرت إيران في برنامجها لتطوير أسلحة نووية سنهاجمها لأن العقوبات ثبت أنها غير فعالة". وأضاف موفاز أن الرئيس الإيراني أحمدي نجاد الذي دعا إلى محو إسرائيل من الخريطة "سيختفي قبل أن تختفي إسرائيل". ولكن موفاز الذي دأب منذ أسابيع على الإدلاء بتصريحات شديدة اللهجة حول قضايا عدة، أشار إلى أنه لا يمكن شن هجوم على إيران من دون دعم الولايات المتحدة، واعتبر أن الخيارات الأخرى "ساقطة" إذ تبنى أن العقوبات غير مجدية. ولم يعقب الناطق باسم رئيس الوزراء إيهود أولمرت (مارك رنجيف) على تصريحات موفاز مباشرة، ولكنه قال: "إن كيل الخيارات يجب أن تبقى على الطاولة"، وزاد الناطق قائلا: "نعتقد بأن على المجتمع الدولي أن يفكر في اتخاذ خطوات ملموسة، مثل فرض حظر على المنتجات النفطية المكررة المتجهة إلى إيران، وعقوبات ضد رجال أعمال إيرانيين يسافرون إلى الخارج، مع تشديد الضغوط على المؤسسات المالية الإيرانية". وهو مآ انعكس بعد ذلك في قرارات الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وأبرزها منع التعامل مع بنك (ميللي) أكبر البنوك الإيرانية. وردا على تصريح موفاز قال الناطق باسم البيت الأبيض (سيكوت ستانزل): "لن أعلق أهمية على تكهنات، مستدركا أن واشنطن تعطى الأولوية للدبلوماسية لمنع إيران عن مواصلة نشاطاتها النووية الحساسة"، وأضاف: "أعتقد بأننا كنا واضحين جداً بالنسبة إلى مقاربتنا حول إيران خلال الأسابيع والشهور

وينبغى النظر أولاً لهذه التصريحات من خلال أهمية مصدرها، من حيث كونه وزير الدفاع السابق ورئيس أركان سابق، وعضو فاعل في مجلس الوزراء الأمنى (المصغر)، والمشارك حتى اليوم في التخطيط الدفاعي الإسرائيلي، وأحد كبار حزب كديم الحاكم وواحد من المرشحين لخلافة أولمرت في رئاسة الوزارة في حال استقالته، هذا إلى جانب كونه المسئول عن ترأس اللجنة الإسرائيلية في مباحثات

الشراكة الاستراتيجية السنوية بين إسرائيل والولايات المتحدة. والجدير بالذكر أن موفاز ولد في طهران عام ١٩٤٨ وهاجر مع والديه إلى إسرائيل في عام ١٩٥٧.

كذلك ينبغى النظر إلى هذا التصريح فى ضوء تصريح آخر لرئيس وزراء إسرائيل أولمرت صدر قبل أيام من تصريح موفاز، عند زيارة أولمرت لواشنطن دعا فيه الولايات المتحدة إلى التصدى للطموحات النووية الإيرانية "بكل الوسائل المكنة".

وبموازاة ذلك نقلت صحيفة معاريف في ٦ يونيو الجاري عن مصدر سياسي - امني إسرائيل قوله أنه "في نهاية المطاف ستضطر إسرائيل لمهاجمة إيران من أجل منعها من الحصول على قدرة نووية". وقالت الصحيفة أن المصدر ضالع في المسائل الاستخباراتية المتعلقة بتقدم البرنامج النووى الإيراني، وبالاتصالات بين إسرائيل والولايات المتحدة، والجدول الزمني المتعلق بهذه القضية. ولفتت إلى أن رأى هذا المصدر ينضم إلى آراء مسئولين إسرائيليين كبار أخرين، يعتقدون أن احتمالات شن الإدارة الأمريكية الحالية هجوماً عسكرياً ضد إيران أخذت تتضاءل مع مرور الوقت، مما يجبر إسرائيل على تحول مسئوليتها لوضع حدونهاية لليخطر النووى الإيراني القادم. وبررت معاريف ذلك نقلا عن مسئولين في المؤسستين السياسية والأمنية الإسرائيليتين قولهم: "إن إسرائيل لا يمكنها أن تتحمل إيران نووية، ومن ثم ينبغي العمل ضد إيران في أقرب وقت، وهو ما يتطلب تحقيق قدرة عسكرية قادرة على شل، أو على الأقل لمرحلة، البرنامج النووى الإيراني، وهذا ليس أمرا في السماء وإنها هو أمر ممكن تحقيقه". وكشفت معاريف أيضا عن نقاشا حار داخل جهاز الأمن الإسرائيلي حول مهاجمة إيران، وأنه من جهة يستعد الجيش الإسرائيلي، وبالأساس سلاح الجو، لتنفيذ الخيار العسكري في حال اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارا بتنفيذه. ومن جهة أخرى مازال هناك كثيرون في إسرائيل يعتقدون أن محاضر مثل هذا الهجوم بالغة للعاية، وأن الرد الإيراني في المنطقة كلهخا وفي العالم سيكون قاسيا، ومن ثم يجب على القيادات الإسرائيلية السياسية والعسكرية المعنية بشن عمل عسكرى ضد إيران أن تضع في اعتبارها ثلاث مسائل مهمة تتمثل في الآتي:

أولاً: رد الفعل الإيراني على إسرائيل في حالة تعرض الأخيرة لضربة عسكرية، ويشارك إيـران في رد فعلها الانتقامي كل من سوريا وحزب الله.

ثانياً: ضرورة مشاركة الولايات المتحدة في العملية.

ثالثاً: احتمالات غير مستبعدة لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية إذا ما تعرضت الولايات المتحدة وإسرائيل لخسائر جسيمة نتيجة رد الفعل الإيراني.

وقد كان من شأن تهديدات موفاز لإيران أن قفز سعر برميل النفط ١١ دولار في يوم واحد، ووصل إلى ١٣٩ دولار، ويتوقع أن يتجاوز ١٥٠ دولار إذا ما فرضت مجموعة ثالثة من العقوبات على إيران نتيجة إصرار الأخيرة على مواصلة برنامجها لتخصيب اليورانيوم، حيث من المؤكد أنه في حالة تعرض إيران لعمل عسكرى، إسرائيلى أو أمريكى أو مشترك أن تتوقف عمليات نقل النفط عبر الخليج بسبب احتمالات إغلاق مضيق هرمز كما سيضاعف

ومن اللافت للنظر أن موفاز في كلمته أمام مؤتمر هرتسليا السنوى الثامن الذي عقد في يناير ٢٠٠٨ عبر عن قلقه من انهيار العزلة التي حاولت إسرائيل والولايات المتحدة فرضها على طهران، من خلال التطرق إلى استمرار العلاقات بين إيران وكل من روسيا والصين، وقال: "في السنة الأخيرة، اتفقت روسيا وإيران على إكمال منشاة (بوشهر) النووية، ووقعت الصين على اتفاقية تجارية بالرغم من التجاوزات الفظة من جانب إيران، وتحسنت العلاقات بين الأمم المتحدة والدول العربية المعتدلة مع إيران". وأضاف موفاز مستنتجا: "العالم يذهب إلى الخلف، هذا انهيار". ورأى موفاز في مداخلاته أثناء المؤتمر أن إيران مازالتِ تشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل، بل وللعالم كله، مشيرا إلى أن عامل الوقت آخذ في النفاذ، ذلك أنه بقى سنتانٍ فقط لوقف المشروع النووي الإيراني قبل أن يصبح متأخراً وننجر إلى حرب عالمية ثالثة". وقد حاول موفاز تحريض المجتمع الدولي على إيران من خِلال التحذير من أن الخطر الإيراني لا يطال إسرائيل حصرا، فقال: "إن الرئيس محمود نجاد استطاع إقناع العالم بآن إسرائيل هي عدوه الوحيد، إلا أن إسرائيل هي جزء بسيط من طموحه الاستراتيجي". وأضاف أن الصواريخ التي تنتجها إيران يمكنها تجاوز إسرائيل بآلاف الكيلو مترات.

وحقيقة الأمر أن تصريحات موفاز الأخيرة لم تكن خروجا عن النص الاستراتيجي الإسرائيلي، فهي تعكس الجمع بين نظرية بيجين التي تؤكد على ضرورة بقاء إسرائيل القوة النووية الوحيدة بالمنطقة، وبين نظرية بن جوريون الداعية لاحتواء أطراف الصراع، وهو ما تمثل في احتواء إيران بقواعد وتسهيلات إسرائيلية نجحت في إقامتها في أذربيجان بوسط آسيا، وتوثيق علاقاتها الاستراتيجية مع كل من الهند وتركيا، ووجودها المشبوه في كردستان العراق. أما من حيث استغلال هذه التصريحات على الصعيد السياسي الداخلي في إسرائيل، فقد هاجم مسئولون إسرائيليون بارزون هذه التصريحات، واتهموا موفاز -الطامح لخلافة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت داخل حزب كاديها، باستغلال مشاعر الخوف من نشوب حرب إقليمية لخدمة طموحاته. حيث تدور منافسة شرسة على زعامة هذا الحزب، خاصة من جانب تسيبي ليفني وزيرة الخارجية، وآفي دختر، ومئير شطرين، فقد استهدفت موفاز من تصريحه هذا وفي هذا التوقيت بالذات أن يقوم نفسه كمرشح للحزب باعتباره الجنرال الوحيد القادر على قول "لا" في مواجهة ضغوط تفرض مزيدا من التفاوض مع سوريا حول الجولان، ومزيدا من توفير فرص لأجواء

التهدئة مع الجانب الفلسطيني (حماس).

وإذا كان موفاز بتصريحه هذا يروج لعملية عسكرية ضد إيران، يعلم أن وضع ترتيباتها وخططها طى الكتمان إلى أن تحين ساعة الصفر أمر فى غاية الأهمية لا يختلف عليه العسكريون مع السياسيون، لهذا السبب يقول عمير ربابورن – الراسل العسكرى لصحيفة معاريف – "إن الثرثرة فى الأمور العسكرية لا تقود إلى نصر وإنها إلى ارتفاع أسعار النفط بلا سبب جوهرى.. ولا تخفف من وطأة توتر، ولكنها تؤدى حتماً إلى شوشرة لا تتوافق مع أوضاع حكومة على وشك الانهيار، ولكنها ستكون مصدر تنبيه له قيمته عند طهران التى ستسعى حتماً إلى مزيد من التأهب والاستعداد.

إذن لماذا أطلق موفاز هذه التصريحات، وهو القائد العسكرى السابق الذي يعرف جيدا أن مصلحة إسرائيل الأساسية تتطلب منه ضبط انفلاته الأمنى، ويعرف كذلك أن سبل الدعاية لمسائل حزبية داخلية لا يتحقق عن طريق نشر التصريحات التي تضر أكثر مما تنفع، ويعرف أيضاً أن الائتلاف العربي (الأمريكي - الأوروبي) لمحاربة الملف النووى الإيراني الذي تديره واشنطن يسعى لإيجاد صيغة توافقية يعمل ضمن إطارها جميع الأطراف المشتركة فيه بما في ذلك إسرائيل، دون أن يشذ آحدهم عن دوره؟ أغلب الظن أنه دور مرسوم وليس انفلاتا أمنيا من أحد المسئولين الإسرائيليين كما قالت بعض الصحف الأوروبية، دور تواصل من خلاله واشنطن ممارسة سياسة العصا والجزرة؛ التي يتبعها الرئيس بوش تجاه طهران، حيث الترويج دائماً لإمكانية وجود مخرج سياسى لكل المشكلات بجانب الإصرار على فرض العقوبات، وتجميد الأموال، ومحاكمة المسئولين، مع التهديد بتوجيه ضربة عسكرية قاصمة. وهو دور ربها قصيد به التغطية على مجموعة من المقابلات التي جرت مؤخرا بين أطقم من المخابرات الأمريكية ونظرائهم الإسرائيليين، تقول المصادر الأوروبية أنها تركزت حول أفضل السبل لإغلاق ملف إيران النووى بأيسر سبل وأقل

كذلك جاءت تصريحات موفاز بعد الهدوء النسبى في بعض أنحاء العراق، وبعد التطمينات التى قدمها رئيس وزراء العراق نورى المالكى لإيران إبان زيارته الأخيرة لطهران حول الاتفاقية الجبرية التى تستعد حكومته لإبرامها مع واشنطن. كما سبقت تصريحات موفاز البيان الختامى الذى صدر عن القمة الأوروبية التى شارك فيها الرئيس الأمريكي بوش فى ١٠ يونيو الماضي، مؤكداً "الاستعداد لتكملة العقوبات بإجراءات إضافية تضمن عدم إساءة استخدام البنوك الإيرانية للنظام المصر في الدولي لأجل دعم انتشار الأسلحة غير التقليدية والنووية ودعم الإرهاب.

وهكذا قام كل طرف بدوره المحدد له.. موفاز عبر عن الاستعداد الإسرائيلي الكامل لتوجيه ضربة ولو بشكل منفرد ضد إيران كوجه من أوجه ممارسة الضغط الخشن، أما

الطرف الأوروبي ومعه الطرف الأمريكي فقد أكدا قدرتها على مواصلة الضغط السياسي والاقتصادي والانتقال به إلى مستوى حرمان إيران من ودائعها المالية في البنوك الدولية. ويبقى على إيران أن تحدد موقفها: أما مواصلة تخصيب اليورانيوم والتعرض لضربة عسكرية، أو توقيف التخصيب وضهان سلامة ليس فقط منشآتها العسكرية والنووية، ولكن أموالها في الخارج أيضاً.

وقد كشفت عدة مصادر أمنية ودفاعية في إسرائيل عن وجود خمس خطط تكاملية فيها يتعلق بشن عملية عسكرية ضد إيران، وهي على النحو التالى:

أ - خطة لتوجيه ضربة جوية وصاروخية مركزية ضد أخطر المنشآت النووية الإيرانية في ناتانز وأصفهان وآراك، بواسطة القدرات الإسرائيلية فقط، ودون مشاركة

مريكية.

ب - خطة لتوجيه ضربة جوية وصاروخية شاملة ضد أهداف نووية وعسكرية واقتصادية في إيران بمشاركة الولايات المتحدة، تكون فيها إسرائيل بمثابة رأس رمح.

جـ - خطة لمواجهة رد الفعل الإيراني على صعيد تأمين ووقاية الجبهة الداخلية في إسرائيل في حالة تعرضها لقصف صاروخي من جانب إيران بواسطة صواريخ (شهاب 3) مزودة برؤوس تقليدية وفوق تقليدية (كياوية و به له حة).

د - خطة لشن هجهات صواريخ كروز برؤوس نووية تكتيكية من الغواصات دولفين الإسرائيلية ضد أهداف استراتيجية إيران تنتشر في خليج عهان، كرد انتقامي من جانب إسرائيل في حالة تعرضها لقصف صاروخي إيراني.

هـ - خطة لمواجهة احتمالات قيام كل من سوريا وحزب الله وحماس بشن هجهات صاروخية ضد إسرائيل، بالتزامن مع ضربات صاروخية إيرانية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين إيران وسوريا وحزب الله وحماس.

وقد سبق أن بحث موفاز مع إدارة بوش إمكانية شن عمل عسكرى مشترك ضد إيران تستخدم فيه أسلحة نووية تكتيكية لتدمير المنشآت النووية الإيرانية المتواجدة تحت الأر

ومن الدلائل أيضاً على العمل العسكرى الإسرائيلي المتوقع ضد إيران زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك لتركيا لحثها على السياح للطائرات الإسرائيلية بعبور الأجواء التركية عند شن هجوم جوى ضد إيران، مع السياح بهبوط اضطرارى للطائرات الإسرائيلية عند اللزوم. كذلك زيارة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني لأنقرة منذ شهرين لنفس السبب، ومقايضة ذلك بدعم الولايات المتحدة لتركيا في حربها ضد حزب العمال الكردستاني بالمعلومات والذخائر، والسياح للطائرات والقوات التركية بالعمل في مناطق شهال العراق الخاضعة لحكومة كردستان برئاسة البرزاني على غير إرادتها.

وفي نفس إطار الدلائل على شن عمل عسكرى إسرائيل

ضد إيران تشكيل مركز قيادة عمليات خاصة برئاسة قائد السلاح الجوى الإسرائيلي الجنرال اليعازر شكيدي مقره في مركز الإنذار المبكر الجوى والفضائي جنوب تل أبيب، بهدف قيادة القوات الجوية الإسرائيلية أثناء تنفيذها للخطة الهجومية ضد إيران، كذلك تشكيل سربين أحدهما مقاتلات قاذفة ٢٦-F والآخر مقاتلات اعتراضية متعددة المهام F-٥١ متمركزين في قاعدتين جويتين بصحراء النقب وفي تل توف هذا بالإضافة لتدريب معظم أسراب المقاتلات الإسرائيلية على التحليق لمسافات بعيدة وصلت إلى غرب المتوسط حيث مضيق جبل طارق وإلى جزيرة مالطة في شهال المتوسط. فقد فوجئت الرادارات اليونانية والتركية والأسبانية بظهور هذه الأحجام الكبيرة من الطائرات على شاشاتها خارج المياه الإقليمية وتم اعتراضها باعتبارها طائرات معادية حتى اكتشفوا أنها طائرات إسرائيلية، بالإضافة للتدريب على تلقى الإنذار الفضائي بإطلاق صواريخ معادية ضد إسرائيل، وسرعة تدمير مواقعها قبل أن تعاود إطلاقها.

كما شملت التدريبات الإسرائيلية أيضاً تنفيذ عمليات تداخل على شبكات الكمبيوتر الإيرانية بهدف إغلاقها، خاصة المتعلقة بالبنوك والمواصلات والعمليات الاقتصادية. وكانت تجربة الإعاقة على وحدات الدفاع الجوى السورية (بانتسير ١-١) التي كانت تحمى موقع الكبر الذي قيل أنه مفاعل نووى سورى تحت الإنشاء في شمال دير الزور يوم تستمبر ٢٠٠٧، ونجاح المقاتلات الإسرائيلية ٢-١٥ في الإغارة على الموقع وتدميره، بمثابة تجربة ناجحة لمواجهة الدفاعات الجوية الإيرانية ذلك عند تنفيذ مخطط الهجوم ضد إيران.

وفى إطار الإعداد للعملية العسكرية الإسرائيلية المتوقعة ضد إيران، حصلت إسرائيل من الولايات المتحدة فى سبتمبر عام ٢٠٠٤ على كميات ضخمة من الذخائر الجوية الذكية شملت ٢٥٠٠ قنبلة ماركة ٨٤ زنة ٢٥٠٠ رطل، ١٥٠٠ قنبلة ماركة ١٥٠٠ رطل، ١٥٠٠ قنبلة ماركة ١٥٠٠ رطل، وجميعها مزودة بنظام (Directed Attark Munition الذي يربط القنبلة بالهدف من خلال قمر صناعي بواسطة الذي يربط القنبلة بالهدف من خلال قمر صناعي بواسطة حهاز Ges. وفي نوفمبر ٢٠٠٤ حصلت إسرائيل أيضاً على ١٠٠٠ قنبلة الحال المضادة للتحصينات، GBU - ١٦-٢١٠٠ بها.

رابعاً: حقائق مهمة عن الضربة الإسرائيلية ضد إيران ينبغى النظر إلى التصريحات الصادرة من جانب المسئولين في كل من إسرائيل والولايات المتحدة حول الحرب ضد إيران لتدمير منشآتها النووية في ضوء عدة حقائق على النحو التالى:

الحقيقة الأولى: أن من أسس الاستراتيجية الإسرائيلية تأمين احتكارها النووى في المنطقة، وعدم السياح لأية دولة عربية أو إسلامية (بعد باكستان) بامتلاك سلاح نووى

يكسر هذا الاحتكار. وتشارك الولايات المتحدة إسرائيل قاماً في هذا المفهوم. وما تنطق به تصريحات المسئولين الإسرائيلين والسلوكيات السياسية والعسكرية الإسرائيلية إزاء القضية النووية الإيرانية، وضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووى بأية وسيلة - سواء كانت عقوبات سياسية واقتصادية أو عمل عسكرى - هو تطبيق كامل لهذه الاستراتيجية والتي نفذها بيجين عام ١٩٨١ عندما قرر إجهاض البرنامج النووى العراقي بضرب مفاعل أوزيراك عام ١٩٨١ وتدميره، وأيضاً قرار حكومة أولمرت يشن ضربة جوية في ٦ سبتمبر ٢٠٠٧ ضد منشأة (الكبر) في شمال دير الزور بسوريا قبل أنها بداية إنشاء مفاعل نووى سورى بتقنية من كوريا الشمالية ولصالح إيران.

الحقيقة الثانية: أن أية عملية عسكرية تقوم بها إسرائيل ستتم في تعاون وتنسيق كاملين مع الولايات المتحدة، وذلك لعدة أسباب: أولا: أن إيران صرحت بأن أي هجوم سيتم شنه ضدها، سواء كان من قبل إسرائيل وحدها أو الولايات المتحدة وحدها أو بالاشتراك بين الدولتين، فإن الرد الانتقامي الإيراني سيشمل الدولتين (أمريكا وإسرائيل)، ومن ثم وجب عليهما التعاون والتنسيق بينهما سواء عند المبادرة بالفعل (شن الهجوم)، أو عند مواجهة رد الفعل الإيراني الانتقامي. ثانيا: أن إمكانات وقدرات إسرائيل الجوية رغم ضخامتها (٤٢٥ مقاتلة قاذفة واعتراضية F-١١٥١) لا تمكنها من شن ضربة جوية شاملة وناجحة ضد إيران، بالنظر لكثرة الأهداف المطلوب التعامل معها لإنجاح هذه الضربة. حيث لا تقتصر فقط على ضرب ٢٤ منشأة نووية، ولكن ينبغي أن تشمل أيضا وقبل ذلك تدمير وسائل الدفاع الجوى الإيرانية والتي تشمل الرادارات وكتائب الصواريخ أرض / جو لإمكان فتح ثُعرة في نظام الدفاع الجوى الإيراني يمكن للمقاتلات القاذفة (١٦-F) أن تنفذ منها لتدمير الأهداف المخصصة لها. كذلك قصف القواعد الجوية والمطارات الإيرانية حتى لا تنطلق منها المقاتلات الاعتراضية الإيرانية، هذا بالإضافة لأهمية تدمير مراكز القيادة والسيطرة السياسية والاستراتيجية الإيرانية وما تشملها من عقد ومراكز اتصالات لشل سيطرة القيادات الإيرانية على وحداتها العسكرية المعكفة بالرد على الضربة الجوية. والأهم من كل ذلك هو أعطاء أسبقية مطلقة لتدمير وإسكات وتحييد قوات ووسائل الضربة الانتقامية الإيرانية وأبرزها وحدات الصواريخ شهاب التي ستقصف إسرائيل والقواعد الأمريكية في الخليج، ووحدات الحرس الثوري الإيراني مع إعطاء اهتمام خاص لسرعة تدمير الوحدات البحرية للحرس الثورى في قواعدها بالموانئ المتواجدة في الجزر الإيرانية وبندر عباس بالخليج حتى لاتتعرض للسفن الحربية الأمريكية وناقلات النفط وموانئ تصدير النفط والقواعد البحرية الأمريكية على الساحل الغربي للخليج. وبرصد جميع هذه الأهداف الإيرانية المطلوب قصفها - نووية وغير نووية - تبين أنها

تصل إلى حوالي ٣٠٠ هدف، وعلى أساس تخصيص أربعة (٤) طائرة مقاتلة قاذفة لكل هدف، فسيكون المطلوب ١٢٠٠ طلعة / طائرة، وباعتبار أن متوسط الطلعات لكل طائرة في اليوم ٣ طلعة طائرة / يوم فيكون عدد المقاتلات القاذفة اللازمة لقصف جميع هذه الأهداف في يوم واحد لضهان سرعة اسكاتها ٠٠٠ مقاتلة قاذفة أو ٢٠٠٠ مقاتلة قاذفة في يومين، ومع إضافة ما لا يقل عن ٢٠ - ٣٠ مقاتلة اعتراضية لحماية المقاتلات القاذفة أثناء تأدية مهامها فيكون إجمالي المطلوب لإنجاح الضربة الجوية حوالي ٤٣٠ مقاتلة إذا تمت العملية في يوم واحد أو ٢٣٠ مقاتلة إذا تمت في يومين. فإذا كان إجمالي ما تملكه إسرائيل من مقاتلات حديثة ٢٥٥ مقاتلة، مطلوب تخصيص ليس أقل من ثلثهم - ١٤٠ مقاتلة للعمل في الأجواء الإسرائيلية لمواجهة احتمالات شبه مؤكدة لتعرض إسرائيل لهجهات صاروخية من قبل سوريا وحزب الله وحماية الأجواء الإسرائيلية، فإن عدد المقاتلات الإسرائيلية الممكن تخصيصها للضربة الجوية ضد إيران لن تزيد عن ٢٨٥ مقاتلة، وهي لا تكفي لتنفيذ ضربة جوية ناجحة تحتاج إلى ما لا يقل عن ٤٠٠ طائرة مقاتلة، هذا بالإضافة لضرورة توافر طائرات ذات مهام أخرى للإمداد بالوقود في الجو، وErc للإنذار المبكر والقيادة والسيطرة، وطائرات حرب إلكترونية لتنفيذ عمليات الإعاقة الرادارية واللاسلكية، ومروحيات للقيام بعمليات إنقاذ الطيارين في حالة سقوطهم، وهو حجم من الطائرات لا تستطيع إسرائيل بإمكاناتها الحالية توفيره، الأمر الذي يتحتم معه الاستعانة بالإمكانات الجوية الأمريكية، وهو ما عبر عنه موفاز بقوله "لا يمكن شن مثل هذا الهجوم بدون دعم

الحقيقة الثالثة: اعتقاد بوش ونائبه تشيني، ومعهم إسرائيل أنه إذا لم يتم وضع نهاية للبرنامج النووى الإيرانية سواء بالطرق السياسية والعقوبات، أو بواسطة عمل عسكرى - في عهد الإدارة الأمريكية الحالية وقبل انتهاء ولايتها في ديسمبر ٢٠٠٨، فإن أي رئيس أمريكي سيأتي بعدهٍ لن يستطيع أن يتخذ مثل هذا القرار، سواء كان جمهورياً أو ديموقراطيا - وبالتالي إذا لم توضّع نهاية للبرنامج النووي الإيراني قبل سنتين بوسيلة أو بأخرى، فإن إيران خلال ٢ - ٥ سنوات ستمتلك سلاحا نوويا، خاصة بعد أن زاذت إيران من أعداد أجهزة الطرد المركزي التي تقوم بعملية تخصيب اليورانيوم إلى ٣٠٠٠ جهاز ١-P وبعضهم طراز P-۲ المتطور والأكثر دقة ونقاوة وسرعة وأقل أغطالا، هذا إلى جانب البدء في استخدام أسلوب أشعة الليزر في تخصيب اليورانيوم في مصنع (الشكارا آباد). فإذا كانت معادلة التخصيب تقول أنه يمكن بواسطة ٥٠٠ جهاز طرد مركزي P-۱ تخصيب إلى واحد كجم يورانيوم ۲۳۵ بنسبة أعلى من ٩٠٪ خلال خمس سنوات، فإنه بواسطة الـ ٠٠٠٣ جهاز طرد مرکزی الجاری تشغیلها حالیاً فی مصنع ناتانز يمكن تخصيب ٦ كجم يورانيوم بنفس النسبة خلال نفس

الفترة (٥ سنوات). ولكن لأن السلاح النووى الواحد ذو "القدرة ٢٠ كيلو / طن (قوة تدميرية تعادل ٢٠,٠٠٠ طن متفجرات) يحتاج إلى ٢٥ كجم يورانيوم مخصب، فإن هذا السلاح يحتاج بالتالى إلى حوالى ٢٠،٠٠ جهاز طرد مركزى. لذلك تخطط إيران لزيادة عدد هذه الأجهزة خلال السنوات القليلة القادمة إلى ٢٠٠٠ جهاز، مع استبدالهم بأجهزة طراز P-٢، وإشراك تقنية استخدام الليزر في عمليات التخصيب، وهو ما يعنى في المحصلة زيادة حجم اليورانيوم المخصب المطلوب لتصنيع أكثر من سلاح نووى، وتقليص الفترة الزمنية اللازمة لذلك لأقل من خمس سنوات. هذا إلى جانب ما ينتجه المفاعل النووى منه إلى قراى من بلوتونيوم ٢٣٩ يحتاج السلاح النووى منه إلى قراى من بلوتونيوم ٢٣٩ يحتاج السلاح النووى منه إلى

ومن ثم فإن أى عمل عسكرى لإجهاض هذا البرنامج قبل أن يحقق أهدافه ينبغى أن يتم خلال ١ - ٢ سنة على أكثر تقدير قبل أن يبلغ مرحلة اللا عودة. ولذلك - وفى ظل الحقيقة الثانية السابق الإشارة إليها - فإن أنسب توقيت لتنفيذ العملية العسكرية ضد إيران هو فى الخريف القادم وقبل نهاية ولاية بوش، خاصة وأن إسرائيل لا تضمن أله يكون القادم الجدير فى البيت الأبيض عام ٢٠٠٩ ومثل يكون القادم الجدير فى البيت الأبيض عام ٢٠٠٩ ومثل حماس بوش ونائبه تشينى فى الرغبة لضرب إيران انتقاما لتدخلها فى العراق، والذى تسبب فى إفساد المشروع الأمريكى هناك.

الحقيقة الرابعة: أن تنفيذ عملية عسكرية تستهدف تدمير المنشآت النووية الإيرانية والصاروخية الإيرانية ليست صعبة بل ممكنة سواء من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة. ولكن الصعوبة تكمن في مواجهة ردود الفعل الإيرانية بعد ذلك، ليس فقط على الساحتين الإيرانية والخليجية ولكن على كل الساحة الشرق أوسطية، بل وكل الساحة العالمية. حيث تتمثل ردود الفعل الإيرانية المحتملة في الآتي:

١ - قصف المدن الإسرائيلية والقواعد الأمريكية البحرية والجوية في الخليج وآسيا الوسطى و جنوب آسيا في أفغانستان بصواريخ شهاب والفاتح -١١٠.

٢-دفع وحدات الحرس الثورى ومتطوعى الباسيج بقوة تصل لأكثر من نصف مليون فرد لإدارة مذابح ضد القوات الأمريكية والبريطانية في جنوب العراق، بالتعاون مع الميليشيات العراقية التابعة لإيران (فيلق بدر التابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية وجيش المهدى التابع لمقتدى الصدر، إلى جانب عناصر من القاعدة وذلك بأسلوب الموجات البشرية الانتحارية المتتالية، وحيث يقدر حجم الخسائر الأمريكية في هذه الحالة بحوالى ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ قتيل، مع أحكام السيطرة الإيرانية على جنوب العراق.

عين، مع المعالم السيسرة الأمريكية والقواعد الأمريكية البحرية في الساحل الغربي للخليج - خاصة قيادة الأسطول الخامس في البحرين - وناقلات النفط بزوارق ولنشأت مسلحة بصواريخ بحرية وراجمات صواريخ

متعددة المواسير، وزوارق وغواصات صغيرة وطائرات صغيرة انتحارية وموجهة عن بعد، لكى تنفجر فى السفن الحربية الأمريكية الكبيرة وناقلات النفط والقواعد البحرية الأمريكية المتواجدة على الساحل الغربى للخليج، وحيث تتواجد منصاب تصدير النفط فى دول مجلس التعاون الخليجي ومنشأت إنزال قوات خاصة إيرانية، بالإضافة لما هو متواجد فعلاً من صواريخ ساحلية ٢٠٠٥-٢٠٨٥ الحرس الثورى باحتلال ١٠٠ جزيرة فى الخليج من أصل ٣٣ جزيرة غير مأهولة، أبرزها أبو موسى وطنب الكبرى وطنية الصغرى وخرج وسيرى وكبش ولافان وبندر حماس وشاه بحر وقشم، وتسليحها بمواقع لهذه الصواريخ الساحلية.

٤-إغلاق مضيق هرمز بالألغام لعرقلة تصدير النفط عبره إلى الدول المستهلكة، وكذلك الممرات البحرية إليه، مع قصف مرافئ تصدير النفط ومنشآته في دول مجلس التواه إلى الخليج.

٥-إتباع أسلوب (الأرض المحروقة) بنسف حقول ومنشآت إنتاج النفط في دول الخليج العربية لخلق حالة من الهلع والذعر للتأثير في الاقتصاد العالمي.

آ-على الساحة الشرق أوسطية قد تقوم سوريا وحزب الله في لبنان وحركة حماس في فلسطين بشن هجهات صاروخية ضد إسرائيل، ترد عليها إسرائيل بقصف الأهداف الاستراتيجية في سوريا ومواقع حزب الله في لبنان جواً وبالصواريخ أريحا، وقد تجتاح القوات الإسرائيلية قطاع غزة بهدف تدمير البنية السياسية والعسكرية لحركة حماس في القطاع.

٧-على الساحة العالمية، ويالنظر لوجود تعاون وتنسيق بين تنظيم القاعدة وفيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيراني ويرأسه الجنرال قاسم سلياني - والمسئول عن العمليات الخارجية - من المتوقع أن يتم تنشيط الخلايا النائمة للقاعدة في بلدان الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية، بل وداخل الولايات المتحدة، وباقى مناطق العالم لشن عمليات إرهابية ضد الأهداف الأمريكية والإسرائيلية على كل الساحة العالمية، والتي قد تشمل مهاجمة السفارات ومكاتب الطيران والمراكز الثقافية والبنوك ومعابد اليهود، مع اغتيال وخطف شخصيات هامة أمريكية وإسرائيلية، وخطف طائرات مدنية أو تدميرها في الجو.

٨-استخدام (السفن النائمة) وهي سفن تجارية مجملة بصواريخ سكود، وتشكل منصات عائمة لإطلاق هذه الصواريخ من البحار خارج المياه الإقليمية الأمريكية وضد الأهداف الأمريكية التي تقع في مداها (٣٠٠٠ كم).

٩-اشتعال بلدان الهلال الشيعى الممتد من إيران إلى العراق ودول مجلس التعاون الخليجي ثم سوريا ولبنان وحماس في غزة، وذلك ضد المصالح الأمريكية والإسرائيلية المتواجدة على اتساع هذه الساحة، كما ستكون الحرب ضد إيران فرصة للمنظمات الدينية المتطرفة في الدول الإسلامية،

والتنظيهات والأحزاب والحركات المعارضة في هذه الدول لشن اضطرابات داخلية ومحاولات انقلابية ضد الأنظمة الحاكمة فيها.

١٠ - ولأن حجم الخسائر البشرية والمادية في إسرائيل والمصالح الأمريكية سيكون جسيها في حالة تعرضها لقصف صاروخي إيراني، خاصة إذا ما تم تسليح الصواريخ الإيرانية برؤوس كيهاوية كل منها قادر على تلویث 🙃 هکتار، فإنه بإمکان ۱۰۰ صاروخ شهاب –۳ (وهو الحجم المقدر استخدامه من الصواريخ الإيرانية ضد إسرائيل) أن تلوث حوالي ٥٠٠٠ هكتار، وهو ما لا تستطيع إسرائيل تحمل نتائجه. لذلك هدد القادة الإسرائيليون بقصف إيران نوويا بصواريخ كروز النووية المسلح بها ٣-٥ غواصات دولفين ستكون متواجدة في خليج عمان في حالة شن عمليات عسكرية ضد إيران. كما يتوقع في حالة تعرض القواعد والقوات والسفن الأمريكية في منطقة الخليج لخسائر جسيمة نتيجة رد الفعل الانتقامي الإيراني، أن يكون الردار الأمريكي على ذلك نوويا بواسطة القنابل النووية التكتيكية ١١-B٦١ والمسلح بها مقاتلات أمريكية في قاعدة انجرليك بجنوب تركيا. وسيكون الهدف الأمريكي في هذه الحالة إسقاط نظام حكم الملالي في إيران بشكل نهائي، وهذا هو السيناريو الكارثي الذي يسعى العاقلُون في العالم إلى تجنبه.

خامساً: المشاكل الاستراتيجية التي تواجه إسرائيل لشن ضربة ضد إيران

١-بعد المسافة بين القواعد الجوية الإسرائيلية والأهداف المطلوب قصفها جواً في إيران، والتي تصل إلى حوالى ١٥٥٧ كم (مفاعل أوزيراك العراقي الذي تم قصفه عام ١٩٨١ كان يبعد ٨٥٧ كم فقط عن إسرائيل).

٢-كثرة الأهداف الإيرانية النووية وغير النووية المطلوب التعامل معها في وقت واحد تقريباً لتأمين شلها ومنعها من التدخل، والمبعثرة على مساحة جغرافية واسعة تصل إلى ٢,١ مليون كم٢. وبالتالي تخصيص أعداد كبيرة من المقاتلات القاذفة، مما يتطلب تخطيط معقد ودقيق لحل

المشاكل اللوجيستية. لذلك تسعى إسرائيل للحصول على موافقة تركيا لعبور أجوائها، أو عبر الأردن ثم الحدود العراقية إلى إيران، حيث يوجد تعاون استخباراتي وعملياتي بين إسرائيل وحكومة كردستان العراق.

"٣-أهمية تعطيل القواعد الجوية الإيرانية في المراحل الأولى من الضربة الجوية منعاً لانطلاق المقاتلات الإيرانية الاعتراضية (ميج ٢٩، ٢٦-١٥/١٤ الأمريكية بعد تحديثها، والميراج)، خاصة من القواعد الجوية في تبرير، همدان، ومدهنه من القواعد الجوية في تبرير، همدان،

٤-تشتیت جهود إسرائیل الجویة والبحریة الجویة بین
 إیران وسوریا وحزب الله فی لبنان وحماس من غزة.

٥-قدرة الصواريخ الإيرانية (شهاب - ٣) على تلويث مساحات كبيرة من وسط وشهال إسرائيل - حيث تتركز الأهداف الاستراتيجية والمناطق السكانية - إذا ما استخدمت رؤوسا كيهاوية، وهو ما يتطلب إعطاء أولوية وأهمية قصوى لتدمير وحدات الصواريخ شهاب في مناطق تمركزها وأثناء تحركها إلى مواقع إطلاقها وقبل احتلال هذه المواقع وأثناء احتلالها وقبل إطلاق صواريخها بواسطة المقاتلات القاذفة، ثم اعتراض الصواريخ الإيرانية أثناء تحليقها في الجو وتدميرها وإسقاطها خارج الأراضى الإسرائيلية وذلك بواسطة الصواريخ المضادة للصواريخ الأبروت، حيتس)، ثم التحسب بسقوط هذه الصواريخ داخل الأراضى الإسرائيلية بإزالة آثار هذه الصواريخ الصاروخية وتطهر المناطق والأهداف والأفراد التي تعرضت للتلوث الكيهاوى والبيولوجي من خلال أعمال الدفاع المدني في المؤخرة.

7-تأمين المناطق السكانية والأهداف الاستراتيجية داخل إسرائيل في مواجهة عمليات انتحارية من قبل الفلسطينين (عرب إسرائيل) وعبر الحدود مع الضفة وغزة، بالإضافة لتأمين الأهداف الإسرائيلية في الخارج، حيث السفارات ومكاتب شركة الطيران الإسرائيلية (العال) والمراكز الثقافية ومعابد اليهود .. إلخ في مواجهة هجهات متوقعة من قبل القاعدة وحزب الله وفيلق القدس.

رقم الإيداع: ٢٠٠٠/\١٨١٧

الترقيم الدولى: 3 - 130 - 227 - 130 الترقيم الدولي

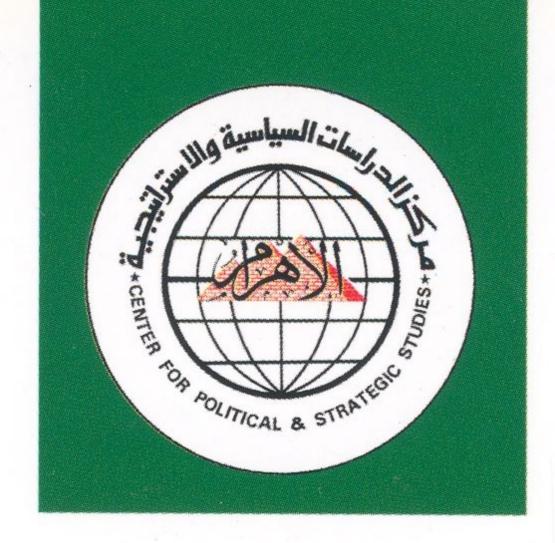

#### النشاط والأهداف

مركز علمي مستقل يعمل في إطار مؤسسة الأهرام، يسعي إلي نشر الوعي العلمي بالقضايا الاستراتيجية العالمية والإقليمية والمحلية، بهدف تتوير الرأي العام بتلك القضايا، وترشيد الخطاب السياسي وعملية صنع القرار.

١- الدوريات

#### (۱) كراسات استراتيجية

دورية شهرية تصدر منذ يناير ١٩٩١ تتوجه أساساً إلي صانعي القرار والدوائر المتخصصة والنخبة ذات الاهتمام بالتحديات الاستراتيجية التي تواجه مصر والعالم العربي. وتصدر كراسات استراتيجية منذ يناير ١٩٩٥ باللغتين العربية والإنجليزية. ويرأس تحريرها د. أحمد إبراهيم

#### (ب) ملف الأهرام الاستراتيجي

دورية شهرية تصدر منذ يناير 1990 تعني بتقديم تحليلات متخصصة حول الشئون الإقليمية، والتطورات الدولية والمحلية ذات الانعكاسات والأبعاد الاستراتيجية بالنسبة للمنطقة العربية والشرق الأوسط. ويحرره أ. هانئ رسلان.

#### (ج) مختارات إسرائيلية

دورية شهرية تصدر منذ يناير ١٩٩٥ تعني بالرؤي والتصورات والمواقف الإسرائيلية علي صعيدي الحكومة والمعارضة، وبالذات حول مجريات تسوية الصراع العربي الإسرائيلي ومشكلاته ويرأس تحريرها د. عماد جاد.

#### (د) مختارات إيرانية

دورية شهرية تصدر منذ أغسطس ٢٠٠٠ تهدف إلي دراسة وتحليل التفاعلات الداخلية الإيرانية والعلاقات الإقليمية والدولية لإيران. ويرأس تحريرها د. محمد السعيد ادريس.

#### (ه) قراءات استراتيجية

دورية شهرية تصدر منذ يناير ١٩٩٦ تهتم بعرض القضايا الاستراتيجية الدولية والإقليمية من خلال اختيار أهم ما نشر عن تلك القضايا بمختلف اللغات وعرضه عرضاً دقيقاً وافياً باللغة العربية. وترأس تحريرها أ. هناء عبيد .

#### (و) أحوال مصرية

دورية ربع سنوية تصدر منذ صيف ١٩٩٨ تهدف إلي دراسة الواقع المصري بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويرأس تحريرها أ. مجدى صبحى

#### ٢- التقارير

#### (أ) التقرير الاستراتيجي العربي

تقرير سنوي يصدره المركز منذ عام ١٩٨٦ يسعي إلي تقديم رؤية استراتيجية عربية ومصرية لتطورات النظام الدولي والنظام الإقليمي العربي والمجتمع المصري. ويصدر التقرير أيضاً باللغة الإنجليزية بدءاً من عام ١٩٩٥ ويرأس تحريره أ. عبد الفتاح الجبالي

#### (ب) تقرير الحالة الدينية

يرمي إلي الكشف عن خريطة المؤسسات، والأشخاص والحركات والتفاعلات داخل شبكات الانتماءات الدينية والإسلامية والسيحية بالأساس، بهدف استخلاص اتجاهات عامة حول أنماط التدين المصري بكافة أشكالها وتفاعلاتها ومؤسساتها. ويرأس تحريره أ. نبيل عبد الفتاح،

#### (ج) تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية

تقرير صدر منذ عام ٢٠٠١ يعنى بتقديم دراسات تحليلية للقضايا الأكثر أهمية والتي من شأنها التأثير على مستقبل الاقتصاد العالمي والاقتصادات العربية والاقتصاد المصرى. ويحرره أ. احمد السيد النجار.

#### ٣- الكتب

يصدر المركز سلسلة كتب تغطى موضوعات معرفية متعددة تعالج مختلف القضايا. ويرأس تحريرها أ. نبيل عبد الفتاح. كما يصدر المركز كتيبات عن المفاهيم والمؤسسات ضمن سلسلة "موسوعة الشباب السياسية". ويرأس تحريرها د. وحيد عبد المجيد.

#### ٤- المركز علي شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)

قام المركز بتأسيس صفحة خاصة به على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) باللغتين العربية والإنجليزية. وتتضمن الصفحة عرضاً لكافة إصدارات وأنشطة المركز. ويمكن الوصول إلى صفحة المركز عن طريق موقع الأهرام: http://www.ahram.org.eg بريد إليكتروني acpss@ahram.org.eg

#### اسلوب الاشتراك أو شراء مطبوعات المركز

تطلب اصدرارت المركز من مكتبات الأهرام ومراكز توزيع الأهرام، فضلاً عن إمكانية الاشتراك في الإصدارات الدورية للمركز عن طريق: إدارة اشتراكات الأهرام - شارع الجلاء - القاهرة - جمهورية مصر العربية.

تليفون: ٥٥٥٥٠٠٧٠ ع٢٢٢٨٥٥ - ٢٧٠٢٨٧٥ - ١٠١٢٨٧٥ فاكس: ٢٢٢٩٠ ٧٧ -٣٣٨٢٨٥ - ٢٢٠٢٨٥٥

Email: acpss@ahram.org.eg